# اطلس التاريخ الافريقر

ناليف: كولين ماكيڤيدى ترجمة: مختار السويفي

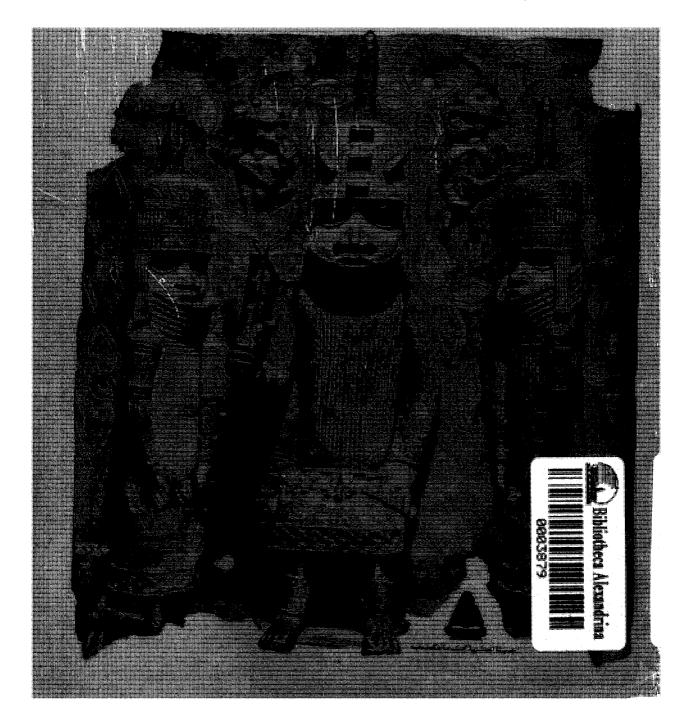



أطلس التاريخ الأفريقر

الغلاف والاخواج الفنى سسعد عبدالوهساب

## اطلس التاريخ الافريقي

تائيف: كولين ماكيڤيدى ترجمة: مختار السويفي

مراجعة: محد العزب موسى



#### هذه ترجمة لكتاب :

### THE PENGUIN ATLAS OF AFRICAN HISTORY. BY: COLIN MCEVEDY.

\* الصور الداخلية منقولة من كتاب:

THE ART OF BENIN
BY: PAULA BEN - AMOS

#### مقدمة المترجم:

عرفت نهر النيل لأول مرة فى الأربعينات . وكنت آنئذ تلميذاً بالسنة الثانية بمدرسة خليل أغا الابتدائية الأميرية . وكنت أفضل حصص الجغرافيا عن بقية حصص العلوم الأخرى . وأذكر جيداً كيف جاهد أستاذ الجغرافيا لإفهامنا أن النيل « نهر » وليس بحراً كما نقول . . فقد كان الشائع أيامئذ تسميته ببحر النيل . . بل وكان يسمى فى أغلب الأحيان « البحر » فقط دون إقرائه بكلمة النيل .

وعندما كان يفيض هذا النهر العظيم كل عام . . كان الأطفال من الصبيان والبنات ، في كل القرى والمدن المصرية ، وفي جميع الأزقة والحارات والشوارع ، يغنون أغنية شعبية ذات لحن عذب وكلمات بسيطة ، وإن كان بعضها غير مفهوم : « البحر زاد . . عوفي الليه . . !

أما الآباء والأمهات فقد كانوا يمسكون أنفاسهم وقت الفيضان ، فهو الوقت الذى يزمت فيه الجو ويمتلىء بالرطوبة ، وينتشر فيه بين الأطفال مرض جلدى عارض اسمه «حمو النيل » . . !

وفى يوم ما ، قال لنا أستاذ الجغرافيا : إن نهر النيل ينبع من قلب أفريقيا . . وكانت هذه أول مرة أسمع فيها كلمة أفريقيا ، التى كانوا يصفونها دائها ، سواء فى الكتب أو فى الدروس الملقاة على تلاميذ المدارس بأنها : القارة السوداء . . القارة المظلمة . . القارة المجهولة . . أرض الغابات حيث تصبح الدنيا كلها أشجاراً فى أشجار . . وحيث

الأسود والنمور والوحوش الضارية تتجول فى كل مكان ، والثعابين والحيات الضخمة التى يصل طولها إلى تسعة أمتار . . وملايين القرود تتسلق كل شيء . . أما الناس الأفريقيون ، فكلهم سود مثل سواد الفحم ، وأغلبهم يأكلون لحوم البشر ، وبعضهم أقزام لا يزيد طول الفرد منهم عن متر واحد . . !

هذا بالضبط ما كان يريد الاستعمار الخبيث أن يبثه في عقول الناس في جميع قارات العالم الأخرى ، بل وبما في ذلك قارة أفريقيا نفسها ، خصوصاً بالنسبة لسكان المناطق العربية شمال الصحراء الكبرى .

وهكذا تخفى الفكر الاستعمارى وراء أفلام طرزان ، يدعم بها أكاذيبه التى كان يطلقها عن أفريقيا والأفريقيين . . حيث تنظهر القبائل الأفريقية في صورة الهمج المتوحشين ، وحيث يظهر الفرد الأفريقي في شكل قبيح بشع مخيف ، يدل على أنه بدائي جاهل مخرف وغير متحضر ، عدواني الطبع ، يتلذذ بتعذيب الرجل الأبيض قبل أن يقتله بأبشع أنواع القتل والإعدام ، تمهيداً لالتهامه وأكله بالهناء والشفاء . . !

ومامن قارة من قارات العالم حاقت بها وبتاريخها الأكاذيب مثل أفريقيا . وللأسف الشديد فإن معلومات الناس في مختلف أنحاء العالم عن قارة أفريقيا ، كانت عن طريق تلك الأكاذيب التي حاكتها الدول الاستعمارية الأوربية ، التي تكالبت كالوحوش الضارية على جسم القارة وأجسام أهلها . . تتنازع فيها بينها لتنهش أكبر نصيب مستطاع من تلك القارة ، التي تمزقت أوصالها بالفعل بين أنياب الدول البيضاء التي كانت تدعى دائما أنها جاءت إلى القارة لتحضر هؤ لاء الهمج البدائيين ، وتخرجهم من الظلمات إلى النور . . وهذا في حد ذاته كذب وافتراء . فقد كان دخول المستعمر الأبيض إلى أرض القارة ، يعتبر أكبر كارثة ومصيبة حقيقية لحقت بالقارة وأهلها .

استعبد الاستعمار الأرض ومن عليها من شعوب وقبائل وجماعات . وانقلبت حياة الأفريقيين جميعاً رأساً على عقب ، فتألبوا بعضهم على بعض ، وجعلوا الحياة الآمنة الوادعة التي كانت تعيشها الشعوب الأفريقية أمراً بعيد المنال ، بل وحولوها إلى جحيم يقوم على الدماء وقنص العبيد ، تماماً مثل قنص واصطياد الحيوان . وهكذا أصبحت بعض الشعوب الأفريقية تمارس تجارة العبيد بما فيها من عمليات القنص والاصطياد ، وتقوم بنفسها بتوريد هؤ لاء العبيد \_ وهم إخوانهم من الأفريقيين \_ إلى النخاسين لتسويقهم في مناطق العالم الجديد .

وإلى جمانب استنزاف البشر على مثـل هذا النحـو المشين ، استنـزفت الـدول الاستعمارية الأوربية كل ثروات القارة بمختلف أنـواعها وعـلى أى شكل تكـون . . وهكذا سرقت من أفريقيا مئات الملايين من أطنان الحديد والنحاس والصفيح والمنجنيز

والفوسفات والذهب والماس واليورانيوم والأخشاب والجلود والعاج والبن والكاكاو والشاى ، وغير ذلك من الممتلكات الأفريقية التي لا يمكن تقديرها إلا بملايين الملايين من الدولارات .

ورغم هذا الثراء الفاحش الذى كانت تتحصل عليه الدول الاستعمارية الأوربية ، فقد حرص الاستعمار بصفة عامة على استمرار الجهل والفقر سائدين فى أساليب الحياة اليومية لمعظم الأفريقيين ، لضمان بقاء عيونهم مغمضة عن عمليات السلب والنهب المنظمة التى تقوم بها الدول الاستعمارية ضد ممتلكات الأفريقيين .

وكل هذه الحقائق المؤكدة عن دور الاستعمار الأوربي لأفريقيا ، تكشفت تباعاً منذ بداية منتصف هذا القرن ، حين بدأت الصحوة الوطنية تمس شغاف قلوب الشعوب المغلوبة على أمرها في كل من قارق آسيا وأفريقيا ، وحيث بدأ الكفاح الوطني في كل من الهند ومصر في أعقاب الحرب العالمية في يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أيام الاستعمار أصبحت معدودة ، وأن الأوان قد آن لوضع حد لسيطرة المستعمرين على رقاب الشعوب ، ولأن تطوى تلك الصفحة البشعة من تاريخ الإنسانية ، ليبدأ عصر جديد تتولى فيه الشعوب أمر نفسها ، وأن يؤول الحق إلى مستحقيه وأصحابه .

وبعد حصول مصر على استقلالها عن الاستعمار البريطاني الذي جثم على صدرها واستنزف خيراتها لأكثر من سبعين عاماً ، حاول الاستعمار التقليدي القديم ... وهو يلفظ آخر أنفاسه ... أن يستعيد ذكريات الماضي الأسود حين كان يستعمل الأساطيل الحربية كمقدمة للأساطيل التجارية التي ستسخدم لشحن ما يتم نهبه وسلبه من خيرات البلاد . ولذلك فقد تعرضت مصر لهجمة شرسة ، سميت بالعدوان الثلاثي ، بسبب اشتراك إسرائيل مع كل من القوى الاستعمارية في فرنسا وانجلترا .

ومن الغريب أن جميع الدول والشعوب فى معظم أنحاء العالم ، قد وقفت إلى جانب مصر التى واجهت هذا العدوان بشجاعة لاحد لها ، واستماتت فى مكافحته حتى انتصرت عليه ، وخرجت جيوش الاستعمار القديم تجر أذيال الخيبة والفشل الذريع . . وتأكد لكل المستعمرين التقليديين أن عصرهم الذهبى قد ولى إلى غير رجعة .

ومازال جيلنا يـذكر الـدور الرئيسى والهـام الذى قـامت به مصـر منذ منتصف الخمسينات وكل فترة الستينات ، حيث بدأت مصر بتوجيه الإذاعات باللغة السواحيل المنتشرة بين شعوب شرق أفريقيا ، وبأشهر اللغات واللهجات المحليـة السائـدة بين شعوب مناطق غرب أفريقيا .

وقادت مصر آنئذ حملة إعلامية وسياسية واسعة النطاق ، لتبصير الأفريقيين في

نحتلف مناطق القارة بالدور الإجرامى الذى قام به الاستعمار فى امتصاص دم القارة ، وتشجيع الأفريقيين فى كل مكان لإعلان الكفاح ضد الاستعمار والمستعمرين ، وأن معارك الشعوب الصادقة ضد المستعمرين ستؤدى بالضرورة إلى إزاحتهم وطردهم وتخليص البلاد منهم ومن أطماعهم ، وإنهاء التبعية والنفوذ الاستعمارى من كل أفريقيا ، وعودة القارة إلى أهلها حرة مستقلة .

ويقول بعض المؤرخين الأوربيين المحدثين ، أن مصر قد استنفدت الكثمير من مواردها الاقتصادية التى كانت تحتاجها للتنمية الداخلية بسبب تـأييدهـــا للأفــريقــين ومساعدتهم بكل طريقة لإنهاء الاستعمار التقليدى فى معظم مناطق القارة .

وفى تلك الآونة بدأنا نعرف الكثير من الأوضاع السياسية عن أفريقيا والأفريقيين ، وعن تلك الدول الأفريقية التى أخذت تحصل على استقلالها وتتحرر من الاستعمار واحدة بعد أخرى ، وعن تلك الشعوب الأفريقية التى مازالت تكافح الاستعمار فى مواطنها وتحاول القضاء عليه ، وعن هؤلاء السود الذين أصبحوا يستميتون ويستشهدون فى سبيل مقاومة سيطرة البيض على موارد بلادهم :

وبجانب هذا الفيض الهائل من النشاط الإعلامي للتعريف بأفريقيا الحديثة ، كان هناك نشاط قليل \_ ولكنه ملحوظ على نحو ما \_ في التعريف بتاريخ القارة وتاريخ شعوبها وقبائلها ، خصوصاً بالنسبة للمناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى . غير أن هذا لم يكن من المدهش أو الغريب . فأفريقيا \_ لسوء حظها \_ كانت أقل قارات العالم من ناحية اهتمام المؤرخين القدماء والمحدثين على حد سواء . بل ولم يصبح التاريخ الأفريقي محل دراسة علمية على أسس صحيحة إلا في بداية الخمسينات ، حين ظهرت الأقسام الجديدة في مختلف الكليات والمعاهد والجامعات الأوربية والأمريكية [ثم المصرية فيها بعد ] لدراسة تاريخ القارة طبقا للمناهج العلمية السليمة ، ولإبراز تاريخ الشعوب والقبائل الأفريقية وفقا لمعلومات ودلائل جادة بعيدة عن منهج التهريج الذي انتهجه الاستعمار فيها مضي .

ولسنا نعنى بهذا أن هذه الدراسات التاريخية الحديثة عن أفريقيا والأفريقيين ، تعتبر جديدة تماماً أو غير مسبوقة ، أو أنها تنشأ الآن إنشاءً . ذلك لأننا لا نستطيع أن نغفل ما ذكره المؤرخون القدماء عن تاريخ أو جغرافية القارة . وعلى سبيل المثال نشير إلى ما ذكره « هيرودوت » من أخبار تلك الرحلة التي أمر بإعدادها أحد فراعنة مصر — الملك نخاو في سنة ٩٥٥ ق . م لتقوم بالدوران حول أفريقيا . . وإلى ما ذكره « بوليبيوس » من أخبار الرحلة البحرية التي قام بها القرطاچيون سنة ٤٧ ق . م لزيارة سواحل غرب أفريقيا حتى وصلوا إلى ما بعد السنغال . . وإلى ما ذكره « بليني » عن أعمال الرومان داخل حدود امبراطوريتهم في مناطق شمال أفريقيا . . وإلى تلك التحفة

التاريخية النادرة التي تركها العالم المصرى القديم « بطلميوس الجغرافي » الذي رسم - في القرن الثاني الميلادي - أول خريطة عرفها العالم عن تصور شكل أفريقيا ومنابع نيلها .

ونذكر كذلك ما دونه الأفريقيون \_ في شمال القارة وجنوبها \_ في خلال العصور الوسطى من تاريخ القارة وتاريخ أهلها . وإن كانت ثمة اختلافات بين منهج التدوين في كل من الشمال والجنوب . فبالنسبة للشمال كان المؤرخون والرحالة العرب الأفريقيون أمثال ابن بطوطة وابن خلدون ، يملكون وسائل التدوين بالقلم والقرطاس . أما في أواسط القارة وجنوبها ، فقد دون الأفريقيون تاريخ آبائهم وأجدادهم في ذاكرة الشعوب على شكل حكايات مروية تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل . ولعل أوضح الأمثلة على ذلك المنهج ، التاريخ التفصيلي المرتب زمنياً [كرونيكال Chronicle ] لمنطقة بوجندا ، والذي يغطى مساحة زمنية تستغرق نحو أربعمائة سنة من تاريخ تلك البلاد . وقد تميزت البحوث التاريخية التي قام بها العلهاء العرب والأوربيون الذين تناولوا عرض تاريخ القارة وأهلها ، بأنها تعتمد تماماً على وصف المشاهدة والمعاينة ، مع تدوين ما يستمعون إليه من الرواة الأفريقيين المحليين المتخصصين في حفظ تاريخ وبطولات الأباء والأجداد وما تعرضت إليه بلادهم من ملمات وأحداث .

كها نذكر أيضا ما دونه المؤرخون ذوو الطابع الخاص من الأوربيين والأفريقيين اللين ظهروا في أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين . ونقول أن هؤ لاء المؤرخين كانوا ذوى طابع خاص لأن أغلبيتهم كانت من الرواد والمستكشفين والمبشرين الأوربيين الذين أخذوا يذرعون أنحاء القارة طولاً وعرضاً ، ومن بعض المؤرخين المغرضين الذين أرخوا الأعمال التي قام بها عتاة المستعمرين وقواد الحروب الاستعمارية ممن كانوا يسمونهم « بناة الامبراطوريات » . فقد ظهرت على سبيل المثال بحوث عن سياسة سيسل رودس الذي كان يدعى أن أفريقيا بريطانية من القاهرة إلى الكيب ، ويحوث عن سياسة ليوبولد ملك بلجيكا الذي كان يدعى أنه يملك أفريقيا الاستوائية من الأطلنطى إلى الهندى .

وفى مثل هذا المجال أيضا ظهرت بحوث تاريخية دونها بعض المقيمين الأوربيين من موظفى الإدارات والمصالح التابعة للدول الأوربية المستعمرة ، حيث قام بعضهم بكتابة تاريخ المناطق التي أوفدوا للإقامة فيها . ونذكر منهم ، كلاريدج البريطاني الذي كتب في سنة ١٩١٥ مختصراً لتاريخ منطقة ساحل الذهب . . ودلجادو البرتغالي الذي كتب عن تاريخ أنجولا . . وجيرى المذي كتب بحثاً عن نيجيريا تحت الحكم البريطاني ، وروبرت الذي كتب عن تاريخ الاستعمار الفرنسي في أفريقيا ، ومارتي الذي كتب عن تاريخ مناطق غرب أفريقيا ، وديلافوس الذي كتب عن تاريخ السنغال والنيجر ، وسير چون جراى الذي كتب في سنة ١٩٣٤ بحثاً مستفيضا عن تاريخ كل من أوغندا

وتنجانيقا وزنجبار وأفريقيا الشرقية البرتغالية وزامبيا . وقد اعتمد سير جون جراى فى مدوناته على ما سمعه من شيوخ القبائل الأفريقية ومن المتخصصين الأفريقيين فى رواية التاريخ الذى توارثوه جيلا بعد جيل .

ومن المدهش حقا أن نشير إلى بعض المؤرد ين الأفريقيين المحليين الذين تعلموا على أيدى البعثات التبشيرية وأصبحوا قسساً يبشرون بالمسيحية بين القبائل الأفريقية بجنوب الصحراء . وقاموا بعملية التأريخ إلى جانب عملية التبشير . ونذكر منهم : أبولو كاجوا الذى ألف فى نهاية القرن التاسع عشر خسة كتب نشرتها له البعثات التبشيرية ، وهى كتب تاريخية تنحو نحوا اجتماعيا ، وتتناول تسجيلات تفصيلية عن العادات والتقاليد وأنواع الفنون الشعبية السائدة بين بعض شعوب وسط القارة ، وعلى الأخص بين شعب أوغندا . وأهم كتاب من هذه الكتب الخمسة كتاب يسمى « ماكولا » [ أى الكنز ] وقد استغرق تأليفه نحو عشرين سنة ، ويبلغ عدد صفحاته نحو ألفين وأربعمائة صفحة ! . .

ومن هؤلاء القساوسة الأفريقيين الذين كتبوا فى التاريخ الأفريقى ، نذكر أيضا كارل رياندورف الذى كتب فى سنة ١٨٩٥ تاريخ ساحل الذهب ، وصمويل چونسون الذى كتب فى سنة ١٩٢٠ تاريخ قبائل اليوروبا التى تعيش فى مناطق نيچيريا ، وقد نشرته أيضا إحدى البعثات التبشيرية . كها نشرت بعثة تبشيرية أخرى ما كتبه القس الأفريقى سوجا عن تاريخ قبائل البانتوفى جنوب شرق أفريقيا ، وعن تاريخ المعتقدات والعادات والتقاليد السائدة بين قبائل الاكسهوسا .

000

ولا ينكرن أحد فضل جميع المؤرخين القدماء والمحدثين في الإبانة عن تاريخ أفريقيا والأفريقيين . ولكن الظاهرة الجديرة بالتسجيل هنا ، هي تلك الدراسات التاريخية العلمية الحديثة التي أخذت في الانتشار سريعاً بين الأوساط العلمية والثقافية في قارق أوربا وأمريكا . فقد صدرت حديثا عشرات ، بل مئات ، من الكتب التي تتناول الشئون الأفريقية من سياسية واقتصادية وتاريخية وعقائدية وأدبية . وكلها تحفل بمعلومات مبهرة لم تكن معروفة من قبل أو بالأحرى لم تكن منتشرة مثل هذا الانتشار الواسع الذي أصبحت عليه الآن .

وقد لاحظت أثناء زياراتي لعديد من الدول في أوربا وأمريكا ، أن الأغلبية العظمى من تلك الكتب متاحة ــ هي نفسها ــ بعديد من اللغات الأوربية كالانجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية وغير ذلك من اللغات الأوربية الأخرى . ومعنى هذا أن الكتاب يصدر بلغة مؤلفه الأصلية أولاً ، ثم يترجم على الفور إلى غتلف اللغات الأوربية الأخرى ، ليصبح في متناول أوسع نطاق ممكن من القراء والمتطلعين إلى

الثقافة والمعرفة . ومعناه أيضا أن هناك رغبة عارمة واسعة الانتشار بين معظم شعوب العالم لمعرفة التاريخ الحقيقي غير المزيف لأفريقيا وأهلها ، بدليل هذا السيل المنهمر من الكتب الذي أخذ يتصدر رفوف المكتبات في مختلف دول العالم .

ولعل هذا هو السبب الحقيقي وراء حرصي على متابعة ما أستطيع الوصول إليه من الكتب التي صدرت حديثاً عن تاريخ أفريقيا ، وحرصي في الوقت نفسه وكلها أتيحت لى الظروف أن أقدم بعض هذه الكتب النفيسة إلى القارىء العربي بعد ترجمتها إلى اللغة العربية التي يتكلمها جزء عظيم من سكان القارة . وقد سبق لى أن ترجمت كتاب : العربية التي يتكلمها جزء عظيم من سكان القارة . وقد سبق لى أن ترجمت كتاب : العرب « كالمحلا النمساوي العالم النمساوي المحلم المحل

وهذا ما جعلنى على يقين من أن المعلومات التى يتناولها « أطلس التاريخ الأفريقى » كانت محل بحث وتمحيص معتنى به من جانب عالم متمرس فى كتابة التاريخ بذلك المنهج الحديث ، معتمداً على الخرائط البيانية التى توضح أماكن وأزمان كل الأحداث التاريخية لقارة أفريقيا ، منذ أن كانت كتلة مندمجة فى « بانجايا » وهى القارة العظمى التى طفت كالقشرة على سطح الكرة الأرضية منذ ١٧٥ مليون سنة ، والتى كانت تضم جميع قارات العالم فى كتلة متماسكة واحدة تفتتت تباعاً . . ثم تتبع هذا التاريخ حتى ظهور الإنسان وتطوره على مدى الزمن ، حتى سنة ، ٢٠٠٠ ونهاية القرن العشرين بعد الميلاد .

ولعل القارىء سيلاحظ معى مدى الدقة المتناهية والتركيز الشديد الواضحين تماماً في صياغة المؤلف للمعلومات الواردة بهذا الكتاب ، وهو أمر جعل ترجمته من الصعوبة بكان ، كها جعلني أضطر إلى ذكر بعض الهوامش البسيطة لتوضيح بعض الأمكنة والشخصيات والأحداث . كها دفعني أيضا إلى بذل مزيد من الجهد في التدقيق عند اختيار الكلمات والمرادفات العربية لأسهاء الأماكن وأسهاء القبائل والدول والممالك التي ورد ذكرها في هذا البحث التاريخي المركز . كها بذلت جهداً لا يستهان به في ترجمة البيانات التي تضمنتها الخرائط التوضيحية التي يقوم عليها هذا الأطلس . وقد عاونني في هذا كله بجهد لا يمكن نكرانه الصديق الأستاذ محمد العزب موسى الذي قام أيضا

بمراجعة الكتاب بعد ترجمته ومطابقته على النص الأصلي .

هذا وقد حرصت على إعداد فهرس تصنيفي علمي في آخر الكتاب ، يتضمن حصراً دقيقا وشاملاً لجميع أسهاء الأماكن والقبائل والأشخاص والأحداث التي ورد ذكرها في صفحات هذا الأطلس ، مرتبة ترتيبا أبجديا ، حتى يسهل للقارىء الوصول إلى المعلومات التي يطلبها بطريقة مباشرة .

والكتاب أساساً يقوم على منهج الكرونيكال حيث يورد المعلومات التاريخية حسب تسلسلها الزمنى ، وهي طريقة تسهل للقارىء معرفة التاريخ في شكل حكاية تتتابع أحداثها كها يتتابع ظهور شخصياتها ، على مدى تلك الملايين الطويلة من السنين ، من تاريخ أفريقيا والأفريقيين . ولعلها طريقة حديثة مجدية ، تحبب القارىء في العلم والثقافة ، ولا تخلو أيضا من المتعة والطرافة .

مختار السويفي

#### مقدمة المؤلف:

يتضمن هذا الكتاب تسعاً وخمسين خريطة مشروحة لأفريقيا ، تغطى فترة زمنية تمتد من ١٧٥ مليون سنة ، حتى نهاية القرن العشرين بعد الميلاد .

وقد وضعت أسس الشرح والتعليق على هذه الخرائط طبقا لما ساد الكرة الأرضية باكملها من ظروف طبيعية ومناخية أثناء تحرك القارات وانفصالها عن بعضها واستقرارها أخيراً في أمكنتها المعروفة في عالم اليوم .

ويطبيعة الحال فإن التركيز يقع على خريطة قارة أفريقيا نفسها باعتبارها محل البحث في هذا الكتاب ، ومع ذلك فقد وضع تصميم الخريطة الأساسية بحيث تتضمن الجزء الجنوبي من قارة آسيا .

ويضيف الجغرافيون عادة بعض الجزر باعتبارها توابع لأفريقيا ، القارة الأم ، مثل seychel و « موريشيوس » Reunion و « ريونيون » Reunion و « سيشل » -les . غير أننا استبعدنا تلك الجزر من نطاق بحثنا في هذا الكتاب ، ولم نشر إلى تاريخ تلك الجزر ضمن المعلومات التي أوردناها عن القارة الأم .

وتتضمن قارة أفريقيا أكبر عدد من الدول بالمقارنة ببقية قارات العالم الأخرى . ففي عام ١٩٧٨ مثلا ، تضمنت قارة أفريقيا خمساً وأربعين دولة ، بالإضافة إلى أربع دول أخرى في الجزر التابعة لها وهي : مجموعة رأسٍ ثيرد [ جزر الرأس الأخضر] ، ومجموعة ساو تومى ، ومدغشقر ، ومجموعة كوموروس [ جزر القمر ] . بالإضافة إلى ناميبيا التي أستقلت في أوائل عام ١٩٧٩ . ومعنى ذلك أن أفريقيا حتى ذلك العام كانت تتضمن خمسين دولة .

ولاشك في أن هذا العدد من الدول يعتبر كبيراً إذا قورن بعدد الدول في قارة أوربا مثلا ، حيث لا يتعدى الثلاثين دولة .

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن قارة أفريقيا تفتح أمام علماء الجغرافيا السياسية ، مجالات واسعة من البحوث المثيرة ، أكثر من أية قارة أخرى ، وهو أمر سيظهر جليا فى جميع النصوص التاريخية الواردة فى هذا الكتاب .

ولم نقصد أن تكون الخرائط الواردة بهذا الكتاب مرجعاً علمياً ، وإنما جعلنا الحرائط تقوم أساساً على المعالم الجغرافية العامة لقارة أفريقيا ، وصممت الخرائط لتوضيح ما يقابلها من النصوص والشروح المصاحبة لكل خريطة .

وعلى هذا فالقارىء الذى يريد معرفة موضوع ما من الموضوعات التى يتضمنها هذا الكتاب ، يمكنه أن يصل إلى مبتغاه بأحد طريقين : الطريق الأول مباشر ، حيث أن الكتاب مسلسل تاريخياً . أما الطريق الثانى فغير مباشر ، أى باللجوء إلى الفهوس التصنيفي الملحق بآخر الكتاب .

ولا ندعى أننا سنوفى القارىء بحصيلة وافرة من المعلومات ، وإنما سنوضح له بقدر الإمكان المعالم العامة لقصة الإنسان فى أفريقيا . وهـذه القصة المثيرة هى الغرض الأساسي لهذا الكتاب .



تحفة من النحاس يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر تمثل رأس ثعبان الأصلة . من معروضات متحف جامعة بنسلقانيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

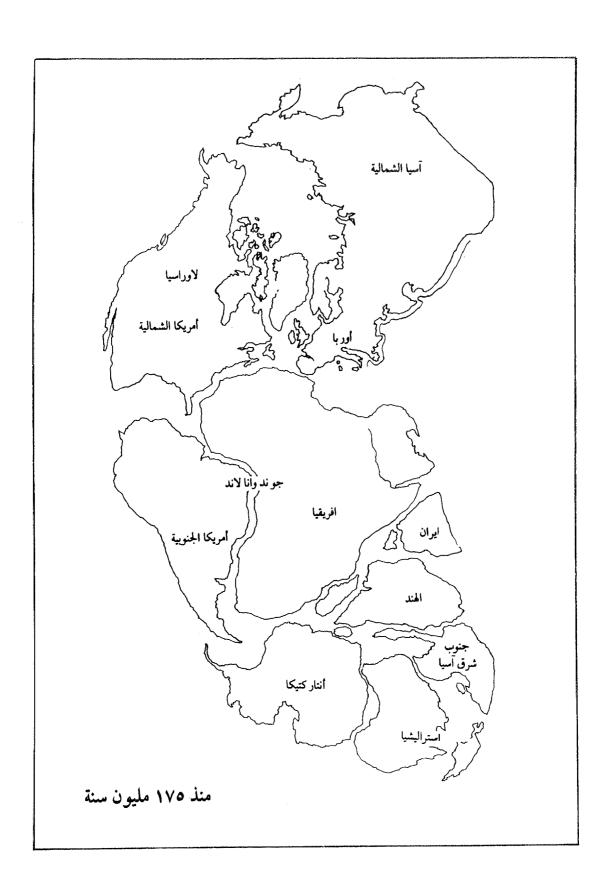

#### منذ ۱۷۵ ملیون سنة

منذ مائة وخمس وسبعين مليون سنة ، كانت واحدة ، تكوّن قارة عظمي واحدة ، إسمها واستراليا ] . «بانجايا» Pangaea تقع أفريقيا في منتصفها .

> وكانت كتلة النتوء الشمالي الغربي للقارة الأفريقية حلقة وصل بين الكتلتين الرئيسيتين اللتين تتكون منهما القارة العظمى «بانجايا»:

> الكتلة الأولى وكانت تسمى (الوراسيا) Laurasia، وتتكون من : [ أمريكا الشماليـة وأوربا وشمال آسيا].

والكتلة الشانية وكانت تسمى دجوندوانالاند، Gondwanaland، وتتكون

من : [ أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب آسيا القارات جميعها مندمجة مع بعضها في كتلة وانتاركتيكا \_ القارة القطبية الجنوبية \_

وكانت حلقة الـوصل هـذه ، والمتمثلة في النتوء الشمالي الغربي لأفريقيا ، معبراً لمجموعة الشدييات الأولى ومجموعة الحيوانات الجرابية \_ ذوات الجراب كالقنغر \_ لكى تنتشر في معظم أنحاء الياسة .

ثم أصبحت عملية الانتقال والانتشار أكثر صعوبة حين بدأت (بانجايـا) تتكسر وتنفصـل أجزاؤ ها وتبتعد عن بعضها ، وهي العملية التي بدأت من نحو ١٦٠ مليون سنة .

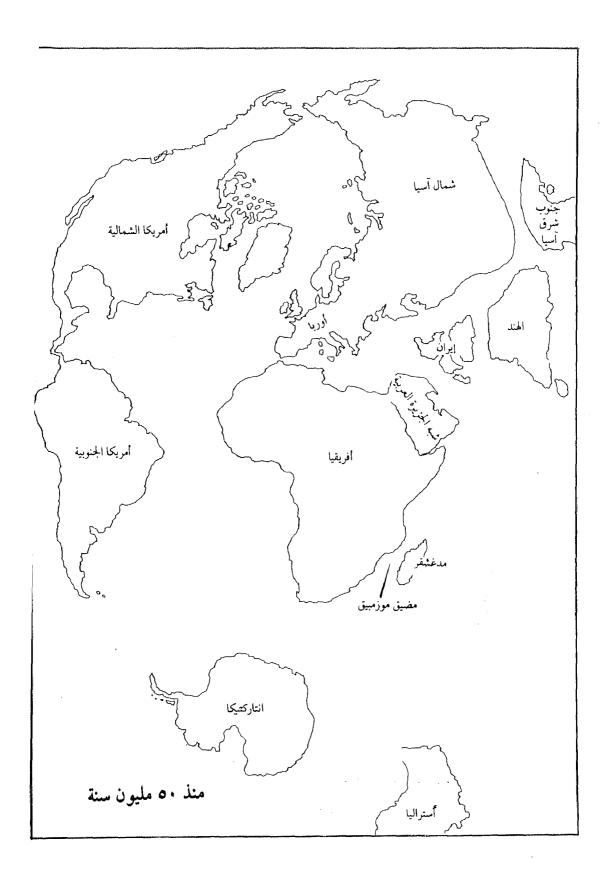

#### منذ ٥٠ مليون سنة

كان أول جزء انكسر وانفصل عن «بانجايا» هو الكتلة التي تتضمن قارة انتاركتيكا [ القطبية الجنوبية ] وقارة استراليا . وكان ذلك منذ نحو ١٩٠٠ مليون سنة :

وقبل تباعد هاتين القارتين عن القارة العظمى الأم ، أخذا معها الحيوانات الجرابية أو ذوات الكيس Marsupials.

وظلت بقية القارة العظمى الأم متماسكة فى كتلة واحدة لمدة ٥٠ مليون سنة [ رغم حدوث بوادر التشقق والانكسار ] .

وفي خلال تلك الفترة ظهرت مجموعة جديدة من الحيوانات الثديية ذات المشيمة Placentals. وهي أكثر كفاءة من الحيوانات الجرابية ذوات الكيس. ولذلك فقد استطاعت هذه الحيوانات ذات المشيمة أن تحل محل الحيوانات الجرابية في معظم أنحاء العالم. وبطبيعة الحال فإن الثدييات ذات المشيمة لم تستطع الوصول إلى قارة استراليا التي انفصلت وتباعدت، لذلك في زالت بقايا فصائل الحيوانات الجرابية تعيش في استراليا حتى الأن

ومن أول فصائل الشديبات ذات المشيمة مجموعة تسمى «ما قبل القرديات» Prosimii. ومن هذه المجموعة البدائية خرجت القرود Monkeys، وتطورت إلى أن خرج منها أسلاف القردة العليا والإنسان.

وحدث الانكسار التالى فى كتلة جوندوانالاند بانفصال جزيرة مدغشقر التى أصبح يفصلها عن الكتلة الأم مضيق موزميق . وفي مدغشقر كان أقصى تطور لحق بمجموعة «ما قبل القرديات» هو ظهور حيوان «الليمور» لوسلة أو «الهبّار» . وهو حيوان من فصيلة القردة ذات الذنب الطويل .

ولهذا السبب يوجد الليمور بمدغشقر مثلها توجد الحيوانات الجرابية باستراليا . ولم تظهر فى أى من هاتين الجنزيرتين فصائل القرود على الإطلاق .

ثم انكسرت بعد ذلك كتلة قارة أمريكا الجنوبية وانفصلت عن الكتلة الأم ، وأخذت معها نوعاً من القردة العريضة الأنف ، خرجت منه «قرود القشة» Marmoset ـ وهي نوع من القرود الأمريكية صغيرة الحجم ـ والقرود العنكبوتية Spider Monkeys، وهي نوع آخر من القرود الأمريكية ذات قوائم طويلة هزيلة ، ولها ذيل طويل قادر على الإمساك بأغضان الشجر والالتفاف حولها .

أما في البقية المتبقية من الكتلة الأم ، فقد حدثت عدة تطورات للقرود الأول ، وظهـرت قرود (المكاك، Macaques)، وقرود (البابون أو الرباح، Baboons، وهي قرود ضخمة الجسم قصيرة الذيل . وذلك كخطوة أولى نحو تطورات أخرى لاحقة .

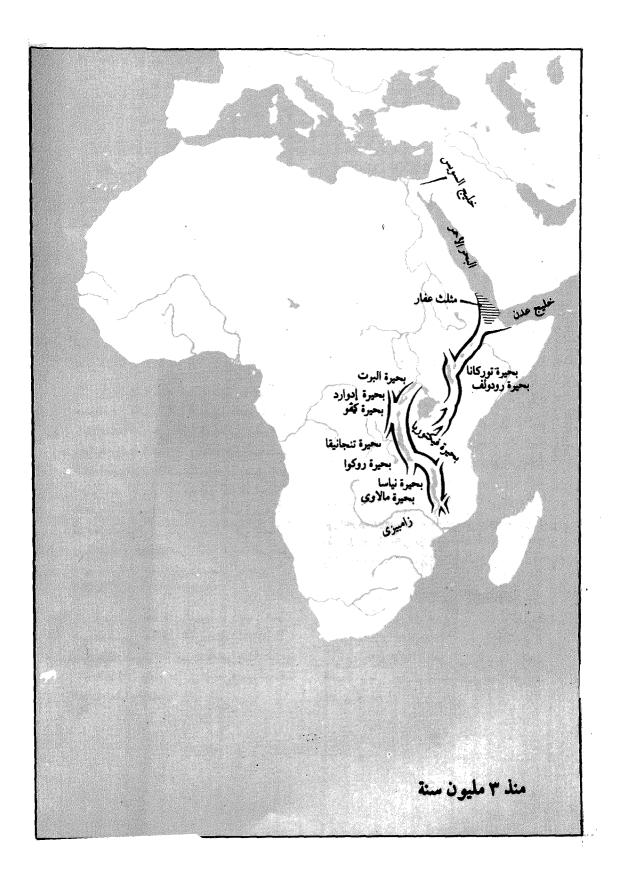

#### منذ ۳ مليون سنة

آخر الانكسارات والتشققات الكبرى فى كتلة القارة الأفريقية ، حدثت منذ نحو خمسة ملايين من السنين ، حين حدثت ثلاثية انكسارات بالجانب الشرقى من القارة .

حدث الشق الأول فأزاح شبه الجنريسرة العربية عن كتلة القارة ، وأدى إلى ظهور خليج عدن ، والبحر الأحمر ، وانتهى ببرزخ السويس Isthmus of Suez الذى يمثل الآن حلقة الوصل بين كتلتى آسيا وأفريقيا .

أما الشقان أو الانكساران الأخران فلم يكونا بهذا الطول أو الاتساع ، على الأقل حتى الآن . ويمكن مشاهدتهم الآن في شكسل الأخدودين العظيمين اللذين يتراوح اتساعهما إلى نحو ثلاثين ميلاً .

ويبدأ الأخدود الأول ــ الشرقى ــ من خليج عدن ويتجه جنوبها بغرب مخترقا هضبة الحبشة ، ثم ينحنى نحو الجنوب ماراً بالحدود التى تفصل الآن دولتى أثيوبيها وكينيا بمنطقة شرق بحيرة فيكتوريا ، إلى أن يتلاشى نهائيا في منطقة شمال تانزانيا .

أما الأخدود الشانى ــ الغربى ــ فيبـداً من منطقة نهر زامبيـزى الأدنى متجها نحـو بحيـرة قيكتـوريا ؛ ولكنـه ينحنى غربـاً قبل الـوصـول إليها ، إلى أن يتلاشى فى منطقة أوغندا .

ولولا هذا الانحراف الذي حدث في اتجاه كل من هذين الأخدودين وجعلها يلتفان حول بحيرة تيكتوريا به شرقاً وغرباً للتلاقي الأخدودان مع بعضها ، الأمر الذي كان سيؤدي حتم إلى انكسار كل الجانب الشرقي لقارة

أفريقيا ، ابتداء من منطقة القرن الأفريقى ، حتى مصب نهر زامبيزى ، وانفصال هذه الكتلة الهائلة عن جسم القارة ، لتسبح في مكان ما بالمحيط الهندى .

ولا شك أن تتبع اتجاه كل من هذه التشققات والانكسارات الكبرى التى حدثت بشرق أفريقيا ، يحتاج إلى معرفة المزيد من المعلومات الجيولوچية . ومع ذلك فيمكن ملاحظة الأثر الذي أحدثته هذه الانكسارات بالنظر إلى أية خريطة مبسطة . فهناك تطابق تام بين سواحل البحر الأحر الشرقية والغربية ، بحيث أنك إذا طبقت الساحلين على بعضها لتطابق كل منها على الساحل الآخر . وذلك فيا عدا منطقة بالساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحر ، وهي المنطقة المعروفة بمثلث عفار Afar الأحر ، وهي المنطقة المعروفة بمثلث عفار Afar النشاط بركاني حديث نسبيا \_ ملا هذا الفراغ لنشاط بركاني حديث نسبيا \_ ملا هذا الفراغ باللاقا وتراكمات الحمم البركانية . ولو لم بحدث ذلك لكان التطابق كاملاً .

أما مظاهر وجود الأخدودين الآخرين ، فتبدو في مجموعة البحيرات التي حدثت في قاع كل منها . فبالنسبة للأخدود الشرقي ، توجد سلسلة من البحيرات الصغيرة التي يمكن رؤ يتها بالخرائط التفصيلية ، بالإضافة إلى بحيرة توركانا Turkana التي تبدو كبيرة نسبيا عند مقارنتها بالبحيرات الأخرى .

وبالنسبة إلى الأخدود الغربي ، فتبدو سلسلة البحيرات الكبيرة واضحة جلية ، متمثلة في

<sup>(</sup>١) بجمهورية چيبوتي الآن [ المترجم ]

بحيرات ألبرت ، وادوارد ، وكي فر ، وتنجانيقا ، وروكوا ، ونياسا .

أما بحيرة ڤيكتوريا نفسها ، فتعتبر نتيجة غير مباشرة لحدوث هذين الأخدودين . فعند حدوث الأخدود ، يببط قاعه وترتفع جوانبه ، ولهذا فعند ارتفاع الجزء الجنوبي الغربي من جانب الأخدود الغربي ، حدث أن الشرقي من جانب الأخدود الغربي ، حدث أن تكونت فيها بينها بقعة هائلة من الأرض أخذت

شكل طبق مفلطح ، وهي البقعة التي تكونت فيها وشغلتها بحيرة فيكتوريا .

ولهذا فإن بحيرة فيكتوريا في حقيقة الأمر عبارة عن بركة كبيرة من ألمياه التي تجمعت في هذا السطبق . وبصرف النظر عن مساحتها الهاثلة حيث تعتبر أكبر وأوسع بحيرة في أفريقيا في فإنها أقل عمقا من أية بحيرة أخرى من البحيرات التي تقع داخل الأخدودين .



تمفة فنية من النحاس . يرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر ، خاصة بأحد ملوك بنين القدماء . من معروضات المتحف البريطاني بلندن .

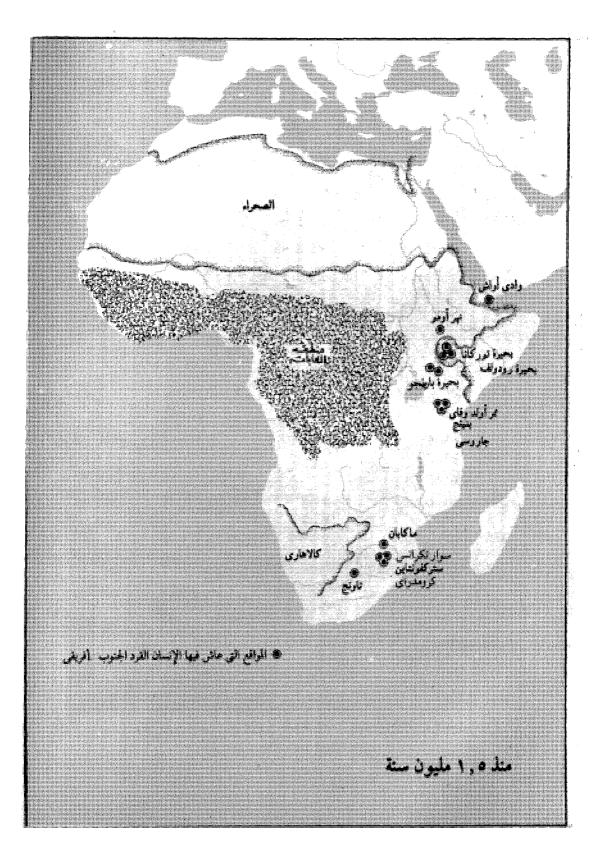

#### منذ مليون ونصف المليون سنة

خلال معظم المليونى سنة الماضيين ، غطى الجليد شمال أوربا وكندا . وخلال هذه العصور الجليدية ساد جو بارد وجاف كل منطقة جنوب أوربا والولايات المتحدة . أما فى افريقيا فلم يكن الجو أبرد مما هو عليه الآن ، وإن كان أكثر جفافا . وأصبحت الصحراء الكبرى تمثل حاجزاً لا يمكن اجتيازه بالنسبة للحيوانات . بينها بقيت المنطقة الواقعة جنوب الصحراء حافلة بمناطق الغابات فى نفس الحدود التى هى عليها الآن . أما فى شرقى وجنوب القارة ، فقد سادت المناطق العشبية المفتوحة ذات الأشجار المتباعدة .

ومن المحتمل أن منطقة الغابات قد تكونت منذ نحو خمسة ملايين من السنين . وهي نفس المنترة التي ظهرت بها فصائل وأنواع المقرود(١) Monkeys And Apes

(۱) هناك فصيلتان اساسيتان للقرود: الفصيلة الأولى تسمى The Apes وهنى قرود لا ذيول لها وتشمل الغوريلا The Apes والشمبانزى The Apes والاورانج أوتان Gorilla والجيبون Orang Utan والاورانج أوتان The Monkeys والمفصيلة الثانية تسمى The Monkeys ، وهى أقرب الحيوانات شبها بالانسان ، خصوصاً الأنواع الصغيرة منها الطويلة الذيل . وفي هذه القرود الشبيهة بالانسان تطورت الأطراف [ الأرجل والأذرع والاقدام] لتصبح قادرة على القبض والإمساك بالاشياء . كما تطور جهازها العصبى تطوراً عالياً . ويشمل هذا النوع من القرود : تطوراً عالياً . ويشمل هذا النوع من القرود المركبة المعروفة باسم القشة ] والبابون Baboons والمحاك

[المترجم]

وقد اعتمدت كل من هاتين الفصيلتين في حياتها على الأشجار. ويالرغم من ثقل وزن افسراد الفصيلة الأولى The Apes إلا أنها اعتمدت في حياتها على أشجار الغابات، مثلها في ذلك مثل الفصيلة الثانية The Monkeys.

ومع ذلك فقد انتقلت بعض أنواع من هاتين الفصيلتين لتعيش في المناطق العشبية . وعلى الأخص قرود البابون (٢) التي تعتبر أنجح تطور لفصيلة القرود Monkeys. أما القردة العليا Apes فتعتبر أسلاف والانسان القرد ــ الجنوبي على Australopithecines طبقا لمفهوم ونظرية التطوري التي وضعها تشارلس داروين في القرن الماضى . والتي ترى أن والانسان القردي هذا هو حلقة الوصل بين فصيلة القردة العليا والانسان .

وطبقا لمفهوم هذه النظرية ، فقد حدث التطور الذي أدى إلى ظهور والانسان القرد \_ الجنوبي، على مدى مراحل طويلة . ويمكن

Papio يستوطن افريقيا وبلاد العرب [ ويسمى أحيانا القرد الافريقي أو القرد العرب ] . ووجهه خصوصا الأنف والفكين . يشبه وجه الكلب . وله انياب طويلة وأطراف قوية . وفي مؤخرته كتلة صلبة من اللحم . على على الردفين . وله ذيل قصير مقوس . وينتقل البابون في جماعات ، ويتغذى على العقارب والحشرات ويأكل ايضا المواد النباتية . وأغلبه أصفر أو بني اللون ويدربه بعض الناس في مصر على تقليد بعض الأعمال . وكان قدماء المصريين يقدسونه ، ووجدت الكثير من انواعه عنطة أو منقوشة والرسسوم خصوصاً نوع الميمون ونوع الشاكيا .

وصف هذا الانسان بصفة عامة بأن جسمه جسم انسان ، ومخه مخ قرد من فصيلة الإيب Ape .

وقد اقتضت ظروف البيئة في المناطق العشبية حدوث تطور بكل من هاتين الفصيلتين . فقد ظلت القرود من فصيلة «المانكي» -The Monk فصيلة «المانكي» -eys تسير على أربع . أما القرود من فصيلة «الايب» The Apes فقد استقام جسمها وأخذت تسير معتمدة على رجليها الخلفيتين .

وكان من نتيجة هذا التطور أن أصبح «الانسان القرد الجنوبي» يتمتع بذراعين حرتين استطاع أن يستخدمها في أغراض شتى تعود عليه بالنفع وتسهل له سبل الحياة في البيئة التي يعيش فيها.

ولم تمض حقبة طويلة من الـزمن ، حتى استطاع «الانسان القـرد الجنوبي» أن يستخـدم

يديه فى تشديب بعض الأحجار الصلبة ليستخدمها كأدوات قاطعة . وكان هدا الاستخدام هو خطوة الانسان الأولى فى التطور وصنع الأدوات .

وتبين الخريطة المواقع التي عثر فيها على عظام «الإنسان القرد الجنوب ـ افريقي». ولم يعثر على مثيل تلك العظام أو البقايا في أية قارة أخرى غير افريقيا . بل ولا في المناطق الافريقية شمال الصحراء الكبرى .

ومعنى هذا أنه بالرغم من تطور «الانسان القرد الجنوب \_ افريقى» فإنه لم يستطع اجتياز الصحراء، وظل على مدى مليوني أو ثلاثة ملايين سنة، مرتبطا بالمناطق العشبية في قارة افريقيا، وهي المناطق التي نشأ فيها وتطور.



تحفة ملكية مصنوعة من النحاس كانت تستخدم في أغراض دينية . من معروضات متحف الثقافات الشعبية ببرلين .

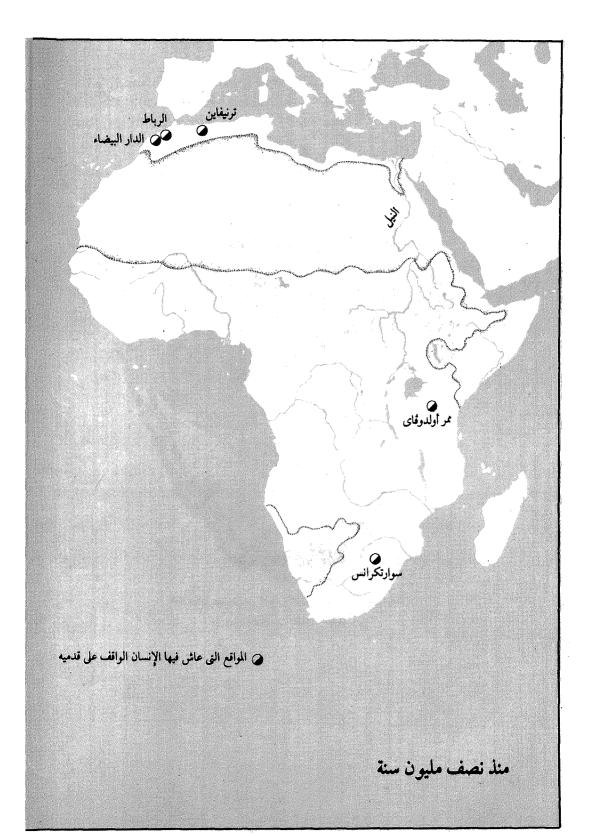

#### منذ نصف مليون سنة

منذ نحو مليون سنة ، تطور «الانسان القرد» الذي كان يعيش جنوب الصحراء ، وخرج منه نوع من «الانسان الواقف على قدميه» أو «الانسان المنتصب القامة» Erectus. وكان له مخ يزيد مرة ونصف بالمقارنة بمخ «الانسان القرد الجنوب» .

وقد استطاع هذا النوع الجديد من الانسان ، أن يشعل النار ، وأن يصنع آدوات من الظران [ الصوان ] متماثلة في الشكل صنعها بحدق ومهارة . ومن المؤكد أنه كان يستطيع الكلام ، نظراً لوجود صلة وثيقة بين المهارة والقدرة على الكلام .

وهــذه القـدرات التى اكتسبهــا الانســان الواقف على قدميه أو الانسان المنتصب القامة ، لم تجعله مختلفاً من الناحية البيولوجية مــع الانسان

القرد الجنوبي فحسب ، بل أهلته أيضا إلى التفوق عليه في ميادين المنافسة . ولم يحض وقت طويل حتى انقرض الانسان القرد الجنوبي تماماً ، إما بسبب تعرضه لمذابح وإبادة على يد الانسان الواقف على قدميه ، أو لأن هذا الانسان الأخير قد أزاحه بعيداً إلى مناطق وبيئات لم يستطع ان يواصل الحياة فيها .

وقد اثبت هذا الانسان قدرة فاثقة على الحركة والهجرة ، فكسر حاجز الصحراء ، ربما عن طريق وادى النيل ، واستطاع أن ينتشر فى ختلف انحاء العالم القديم . فقد عثر على عظامه فى أوربا [ قرب هايدلبرج ] وفى الصين [ قرب بكين ] وفى اندونيسيا [ فى جاوه ] كها عثر عليه أيضا فى شمال افريقيا [ فى الدار البيضاء والرباط وترنيفاين ] . ولكنه لم يستطع الوصول إلى الامريكتين ولا جزر المحيط الهادى .

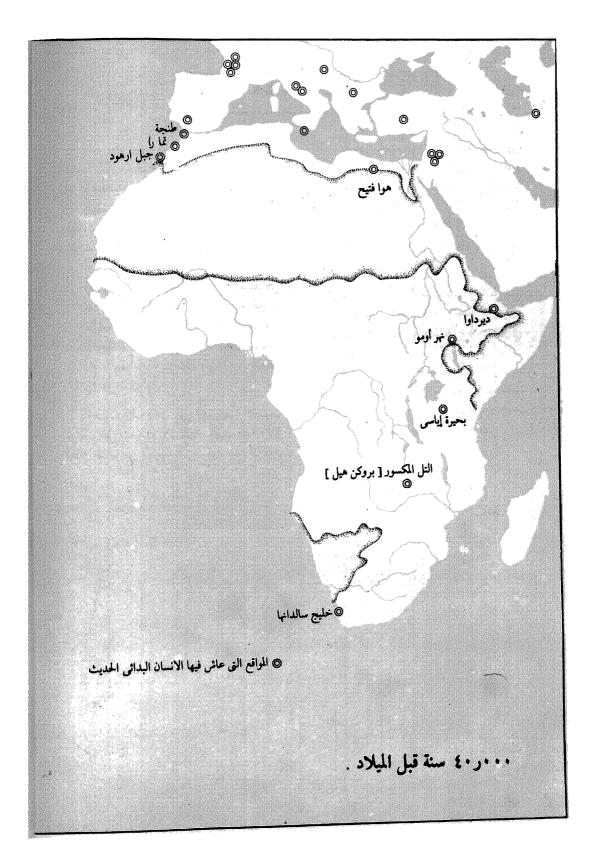

#### منذ ٤٠,٠٠٠ سنة قبل الميلاد

عندما وصل العصر الجليدى الأخير إلى أقصى ذراه، عاش نوع من الانسان في المناطق التي كانت مأهولة في ذلك الوقت في أوربا وآسيا وأفريقيا، وهمو الانسان الذي اصطلح عملي تسميته بالانسان البدائي الحديث Homo Sapiens.

وهذا الانسان شديد الشبه بالانسان المعاصر الذي يعيش في عالم اليوم ، وإن كان يختلف عنه من عدة نواح مثل كثافة شعر الحواجب ، وكبر الفكين وصغر عظام الذقن . أما حجم محه فهو عائل تماماً لحجم مخ الانسان المعاصر . ولهذا يمكن اعتبار هذا الانسان ضرباً أو نوعاً من الانسان المعاصر ، بدلاً من ادراجه في تصنيف منفصل .

وقد اطلق أيضا على هذا الانسان إسم آخر هبو «انسان نياندرتال» Neanderthalers. وذلك نسبة إلى مكان العثور عليه في المانيا ، حيث عثر على أول جمجمة له هناك في سنة ١٨٥٦م .

وفى سنة ١٩٢١ ، عثر على أول جمجمة لهذا الانسان فى منطقة جنوب الصحواء الكبرى بافريقيا ، وذلك اثناء حفر منجم فى منطقة تسمى التل المكسور Broken Hill فى زامبيا . ولذلك فقد أطلق عليه اسم وانسان روديسيا، لأن زامبيا كانت معروفة فى ذلك الزمن باسم روديسيا الشمالية .

هذا ويختلف انسان نياندرتال الذي عثر عليه في جنوب الصحراء الافريقية عن انسان

نياندرتال الذي عثر عليه في أوربا في بعض المعالم السبطة .

وبطبيعة الحال ، فإن وجود بعض الاختلافات بين انسان روديسيا وانسان نياندرتال هو أمر متوقع ومحتمل ، رغم أن العثور على جمجمة واحدة لانسان روديسيا لا يكفى للحكم بالتعميم ووضعه فى تصنيف منفصل عن انسان نياندرتال الذى عثر عليه فى أوربا .

وبعد مرور نحو عشرين سنه على العثور على جمجمة إنسان روديسيا، عثر علماء الانشروبولوچيا [ علم الإنسان ] على جمجمة أخرى لهذا الإنسان في منطقة خليج سالدانها -Sal danha Bay قرب كيب تاون بجنوب افريقيا . ولسوء الحظ فقد كانت تلك الجماجم التي عثر عليها في أماكن أخرى جنوب الصحراء مهشمة ومشكوك في أمرها بحيث لا يمكن الاعتماد عليها في إعداد خريطة سليمة دقيقة مقنعة ، تبين توزيع هذا الإنسان عناطق جنوب الصحراء الكبرى في افريقياً . ومع ذلك فإن هذه الموجودات تبدو كافية لتأكيد أن ﴿إنسان نياندرتال الذي عثر عليه في جنوب الصحراء الكبرى ، من جنس متميز عن إنسان نياندرتال الذي كان يعيش في بعض مناطق أوربا وفي بعض المناطق الافريقية شمال الصحراء الكبرى.

غير أن هذه النتيجة لا تثير الدهشة ، فمن الحقائق المسلم بها أن أصناف الإنسان تختلف فيها بينها طبقا لاختلاف الجو والـظروف المناخية . وبطبيعة الحال فقد كانت هناك اختلافات كبيرة في هذه الظروف المناخية بين قارق أوربا وافريقيا في أثناء العصر الجليدي الأخير .

وعلى ذلك فيمكننا أن نفترض بحق أن «إنسان روديسيا» كان داكن البشرة إذا قورن بانسان نياندرتال الذي كان يعيش في أوربا . وذلك لأن المادة الملونة في انسجة البشرة تحميها من الأثار المدمرة لضوء الشمس . كما نفترض أيضا أن انسان روديسيا كان قليل الشعر الذي يغطى جسمه باعتبار أن الشعر يؤدى إلى احتفاظ الجسم بالحرارة ، وإلى فقدان هذه الحرارة بطريقة أماا

كذلك فإن الفاصل الحقيقى الذى كان يفصل انسان نياندرتال الأوربي عن انسان روديسيا ، كان متمثلاً في الصحراء الكبرى

وليس متمثلا في البحر المتوسط . ويؤكد ذلك ان بقايا انسان نياندرتال التي عثر عليها بمنطقة هوافتيح بشمال افريقيا مماثلة تماماً لبقايا انسان نياندرتال الأوربي . ومختلفة عن بقايا انسان روديسيا التي عثر عليها بجنوب الصحراء الكبرى .

والقول بأن البحر المتوسط لم يكن يشكل مانعاً أو فاصلاً بين هذين النوعين ، إنما يرجع بصفة أساسية إلى أن تجمد مياه البحار في اثناء العصر الجليدي الأخير قد جعل البحر المتوسط أقل عمقا بكثير مما هو عليه الآن .

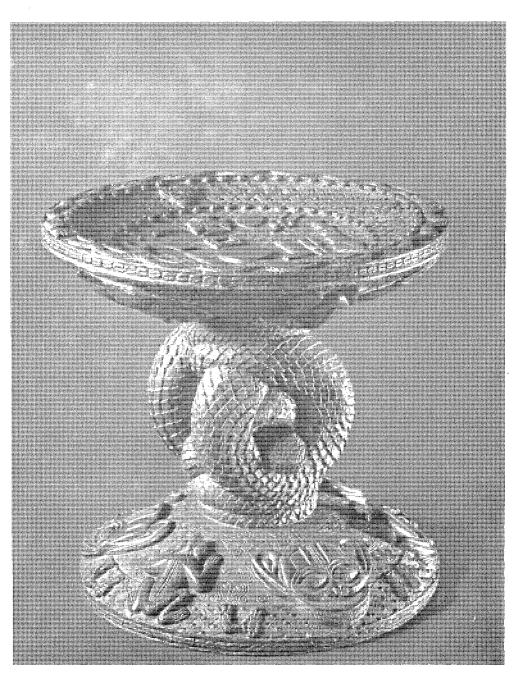

تحفة فنية من النحاس ، تمثل مقعداًكان يستخدم فى بعض الأغراض السحرية من معروضات متحف الثقافات الشعبية ببرلين.

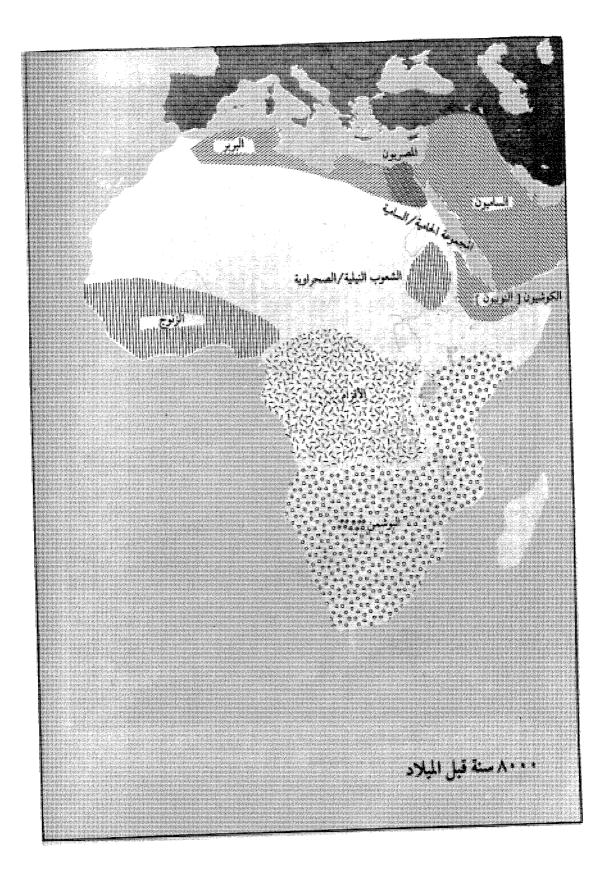

# سنة ۸۰۰۰ قبل الميلاد

جاء تحول كل من انسان نياندرتال وانسان وديسيا إلى الانسان المعاصر الذى يعيش في عالم ليوم ، نتيجة لتكوين بعض چينات الوراثة لجديدة . وبصرف النظر عن المكان الذى لهرت فيه هذه الجينات لأول مرة ، فإنها نتشرت بين جميع افراد الجماعات الانسانية التي نانت تعيش في العالم ، وذلك قبل انتهاء العصر لجليدى الأخير .

وقد اختفت من افريقيا كلها السمات لخاصة بثقل الحواجب ونتوء الجبهة ، كها اختفت مذه السمات من الانسان الذي كان يعيش في وربا وآسيا . وبصفة عامة يمكن القول بأن كل نوع في ملامح وصفات الانسان المعاصر ، كان موجودا ايضا في ملامح وصفات ذلك الانسان لقديم المعروف باسم Sapiens المعروف باسم نكل هذا لا يعني ان كل الناس كانوا متشابهين . نكل قارة كانت تختلف عن القارات الأخرى من نكل قارة كانت تعيش فيها .

وبالنسبة لقارة أفريقيا ، فقد عاشت فيها نحو خمسة أجناس متمايزة . بل وأن أربعة من هذه الاجناس لا يوجد لها مثيل في أية قارة أخرى غير افريقيا . وهذه الاجناس هي : الزنوج ، والشعوب النيلية الصحراوية ، والأقزام ، والبوشمن .

وقد استوطن الزنوج مناطق الغابات والمناطق العشبية بغرب افريقيا . وهم يتميزون بضخامة الأجسام وسواد البشرة والانوف العريضة .

أما الشعوب النيلية الصحراوية ، فيتميزون

بالضخامة وسواد البشرة أيضاً ، ولكن أجسامهم ووجوههم أنحف من أجسام ووجوه الزنوج . ومن المحتمل أنهم كانوا يعيشون في ذلك الزمن في مناطق الثلث الأوسط من وادى النيل وما يحيط بها مباشرة .

أما مناطق افريقيا جنوب الصحراء ، فقـد كانت مقسمة بين الأقزام والبوشمن .

وقد استوطن الاقزام منطقة الغابات الممطرة بحوض الكونغو [ زائير ] . وهم قصار القامة بشكل ملحوظ ، إذ يبلغ متوسط طول الفرد منهم نحو أربعة اقدام وست بوصات [ ١٣٧ سم ] وبشرتهم بنية تميل إلى السواد وانوفهم عريضة وشعرهم قليل .

أما البوشمن فهم أطول قليلا من الأقزام ، إذ يبلغ متوسط طول الفرد منهم نحو خمسة أقدام وبوصتين [ ١٩٧ سم ] وبشرتهم تميل إلى اللون الأصفر أكثر منه إلى اللون البنى أو الاسود ، وشعرهم مفلفل . وهم يعيشون الآن في منطقة صحراء كالاهارى في جنوب غرب القارة . أما في ذلك الزمن موضع البحث فقد كانوا منتشرين في كل مناطق شرق وجنوب افريقيا .

أما المناطق الافريقية شمالى الصحراء الكبرى ، فكان الوضع فيها غتلفاً إلى حد كبير . فقد كانت مأهولة باجناس بيضاء تنتمى إلى الساميين في شبه الجزيرة العربية ، وينقسمون إلى جاعات تختلف فيها بينها لغوياً ، ويطلق عليهم بصفة عامة اسم «الحاميين» . ففى الغرب ومواكش والجزائر وتونس ] كان يعيش البربر .

وفى المشرق [ وادى النيل ] كمان يعيش المصريون . وفى جنوب الصحراء الشرقية المطلة على البحر الأحمر ، كمان يعيش الكوشيون [ النوبيون ] ، وهم ذوو بشرة داكنة وأكثر سمرة من البربر والمصريين . ويرجع هذا التميز في لون

بشرة النوبيين إلى سبب جوهرى هو وجودهم فى المناطق الجنوبية ، الأمر الـذى هيأ لـلاختيـار الطبيعى أن يؤدى دوره فى تلوين بشرتهم باللون الاسمر ، بالاضافة إلى وفـر الچينات السـوداء نتيجة اختلاطهم بجيرانهم السود .



لوحة من النحاس يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر، تمثل تلاقه من قارعي الطبول اثناء أحد الاحتفالات الطقسية. من معروضات المتحف البريطاني بلندن.

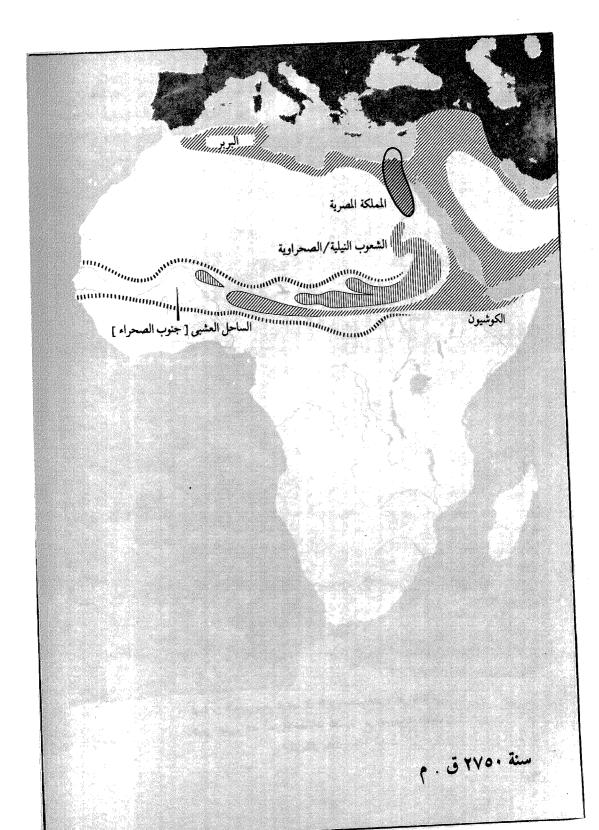

## سنة ۲۷۵۰ قبل الميلاد

في خلال العصر الباليوليتي Palaeolithic العصر الحجرى القديم] والعصر المسوليتي Mesolithi إلعصر الحجرى الوسيط]، كان لانسان يعتمد في حياته على جمع الطعام كصيد لحيوانات والاسماك وقطف الثمار وحفر الأرض لمبحث عن الجذور.

أما السمة الأساسية التي تميز بها العصر لنيوليتي Neolithic [ العصر الحجرى لحديث ] فهى انتقال الانسان من عملية جمع لطعام إلى عملية انتاج الطعام المتمثلة في زرع البذور وجني المحاصيل الصالحة للطعام وفي تربية الحيوانات المستأنسة ورعى القطعان .

وقد حدث هذا التحول في منطقة الشرق الأدنى ، خلال الألف السابعة قبل الميلاد ، حيث تمكن الانسان من زرع القمح والشعير واستئناس الأغنام والماعز والحنازير والمواشى . وقد أدت هذه العملية التحولية الجديدة إلى زيادة أعداد الانسان . وقد بدأت هذه الزيادة بمعدل بطىء في البداية ، ثم ارتفع معدل الزيادة بمرور الوقت .

وكانت معظم المجتمعات الإنسانية التى انتهجت الزراعة واستثناس الحيوانات كأسلوب جديد للحياة ، تعيش مستقرة في أماكن محددة أخذت شكل القرى التي تحيط بها الأسوار أحيانا رغم هذا الزمن الضارب في القدم .

أما المجتمعات الانسانية التي اعتمدت على رعى القطعان فقد عاشت حياة التنقل حيث كانت ترحل بإستمرار ومعها قطعانها إلى حيث توجد المراعي الصالحة حسب فصول السنة.

وهكذا ظهر التمايز الجوهرى بين البدوى والفلاح . أى بين سكان المناطق العشبية «الاستبس» Steppes التى لا تصلح لأى شىء سوى رعى القطعان ، وبين الفلاحين الذين يعيشون مستقرين بالقرى ، ويؤهلون أنفسهم لحياة حضرية جديدة ، ازدادت فيها المعدلات السكانية .

ولم تلعب افريقيا أى دور على الاطلاق فى هذه التطورات ، بل وظلت بعيدة عن التأثر بهذا التطور حتى حوالى سنة ، ، ، ٥ قبل الميلاد ، حيث انتقل هذا الأسلوب الجديد للزراعة من وادى الأردن إلى وادى النيل ، أى من فلسطين إلى مصر (١) .

ثم انتقل هذا الاسلوب من مصر ببطء إلى السواحل الافريقية الشمالية المطلة على البحر المتوسط [ تونس والجزائر والمغرب ] . كما انتقل جنوباً إلى السودان [ نحوسنة ٣٠٠٠ ق . م ] .

وكمرحلة أخيرة ، كها هو مبين بالخريطة ، تدفقت موجات الفلاحين والرعاة من السودان متجهة نحو الغرب عبر الساحل [ وهو الحزام العشبي الذي يقع جنوبي الصحراء الكبري مباشرة ] .

ورغم أن ثورة الاستقرار الزراعي في العصر الحجرى الحديث قد وصلت إلى أفريقيا متأخرة ،

<sup>(</sup>۱) أرجو أن يتناول القارىء رأى المؤلف في هذا الشأن بشىء من التحفظ فهـذه النظريـة محـل خـلاف، والـرأى الراجـح هو ظهـور الزراعـة بمصـر أولاً. [ المترجم].

وتطورت بعد ذلك ببطء ، إلا أنها أحرزت نجاحاً بالغاً في نقطة دخولها ، أى في مصر . فقد تعلم المصريون بسرعة كيف يستفيدون من الفيضانات الموسمية لنهر النيل في رى محاصيلهم ، وبالتالي فقد أصبحت مصر \_ أو بالتحديد الأجزاء المأهولة منها \_ أكثر البلاد تكدسا بالسكان في العالم في ذلك الزمن .

وبهذه الخلفية الاقتصادية ، حققت افريقيا أول الانتصارات الحضارية بين القارات الأخرى ، حيث استطاع المصريون أن يُنشئوا نظام «الدولة» حين قام الملك مينا [ سنة ٢٠٠٠ ق . م على وجه التقريب ] بتوحيد مصر العليا «الوجه القبل» مع مصر السفلي «الوجه البحرى» في دولة واحدة ، هي بلا أدني شك أول وأقدم دولة في العالم .



قلادة خاصة بأحد رؤساء القبائل القدماء. والقناع مصنوع من البرونز.

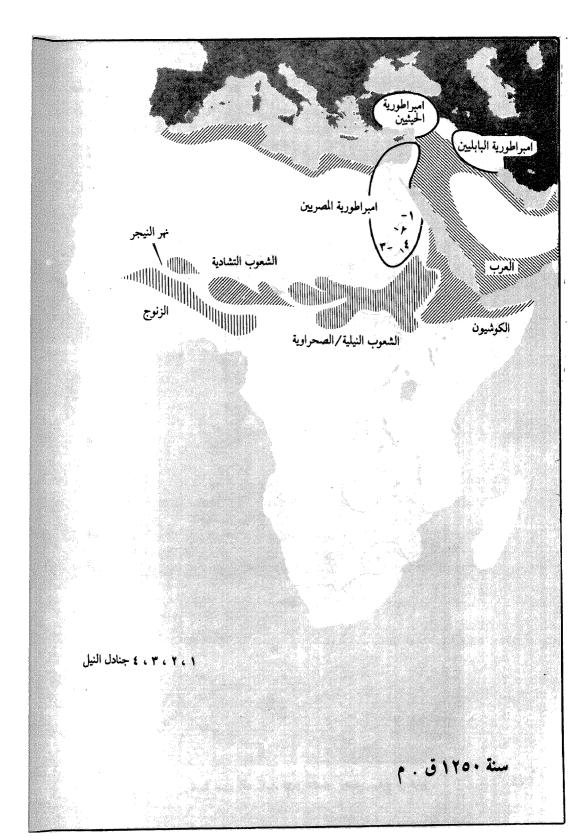

## سنة ٢٥٠ قبل الميلاد

ظلت المملكة المصرية أهم عملكة في العالم لحقبات طويلة من الزمن ، ولم تنافسها في الوجود أية عملكة أخرى حتى سنة ٢٣٠٠ ق . م حين قام سسرجون الأكبسر بتوحيد ميزوبوتاميا Mesopotamia [ بلاد ما بين النهرين \_ العراق حالياً ] .

وبعد نحو ألف سنة أخرى ، لم يكن فى العالم سوى دول ثلاث كبرى هى : الامبراطورية المصرية [ التى ضمت المناطق الفلسطينية ] والامبراطورية البابلية [ التى خلفت سرجون فى بلاد ما بين النهرين ] وامبراطورية الحيثيين [ التى تمركزت فى النصف الشرقى من تركيا ] .

ومما لا شك فيه أن الامبراطورية المصرية كانت الامبراطورية الأكثر رسوخاً والأكثر قدرة على البقاء من جميع هذه الامبراطوريات . فقد بلت مصر وكأنها وجدت لتبقى إلى الأبد ، وهو أمر لم تستطع بلوغه أية امبراطورية أو مملكة أخرى .

وقد وضع قدماء المصريين حدود بلادهم من ناحية الجنوب ، عند النقطة التي لا يصبح فيها النيل صالحاً للملاحة ، حيث تعترض مجراه صخور متناثرة صلبة يصعب اجتيازها ملاحياً . وهي النقطة المعروفة باسم الجندل الأول بمنطقة أسوان .

وابتداء من الجندل الأول ، تمتد جنوباً المنطقة المعروفة بارض كوش Cush [ النوبة ] . وفي حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م ، قامت القوات المصرية باحتلال النوبة حتى منطقة الجندل الناني . وفي سنة ١٥٠٠ ق . م امتد الاحتلال

المصرى لبلاد النوبة حتى منطقة الجندل الرابع . وهى المنطقة التى تعتبر العتبة المؤدية إلى عالم جنوب الصحراء الكبرى .

فى تلك المنطقة توقف المصريون القدماء عن التقدم نحو الجنوب ، لأن هذه المناطق الجنوبية كانت فقيرة للغاية ، بـل وأفقر من أن تستحق تكاليف الاستمرار فى اقتحامها ، بالإضافة إلى صعوبة المواصلات بينها وبين مصر .

أما القبائل التي كانت تعيش جنوب الحدود المصرية مباشرة ، فقد كانت من الشعوب النيلية الصحراوية التي تستوطن منطقة واسعة تمتد غرباً عبر « الساحل » العشبي حتى بحيرة تشاد .

وفى المنطقة الممتدة من بحيرة تشاد حتى وسط نهر النيجر ، كانت تعيش الشعوب التشادية Chadic . وهي قبائل كانت تنتمي في الأصل إلى الكوشيين ، ولكنها كانت قد انفصلت عن أصولها منذ زمن طويل ، واكتسبت سمات مستقلة من خلال انتمائها إلى المجموعات الناطقة باللغات الحامية . Hamitic Language . Group

أما الزنوج الذين كانوا يعيشون بالمناطق الواقعة جنوب غرب المناطق التي تعيش فيها الشعوب التشادية ، فقد دخلوا بدورهم إلى نطاق التأثر بالثورة التي أحدثها العصر الحجرى الحديث . فإلى جانب حرفة الرعى تعلموا حرفة الزراعة ، وأصبحوا ينتجون محاصيل زراعية أهمها حبوب السرغوم Sorghum المعروفة بالذرة السكرية .

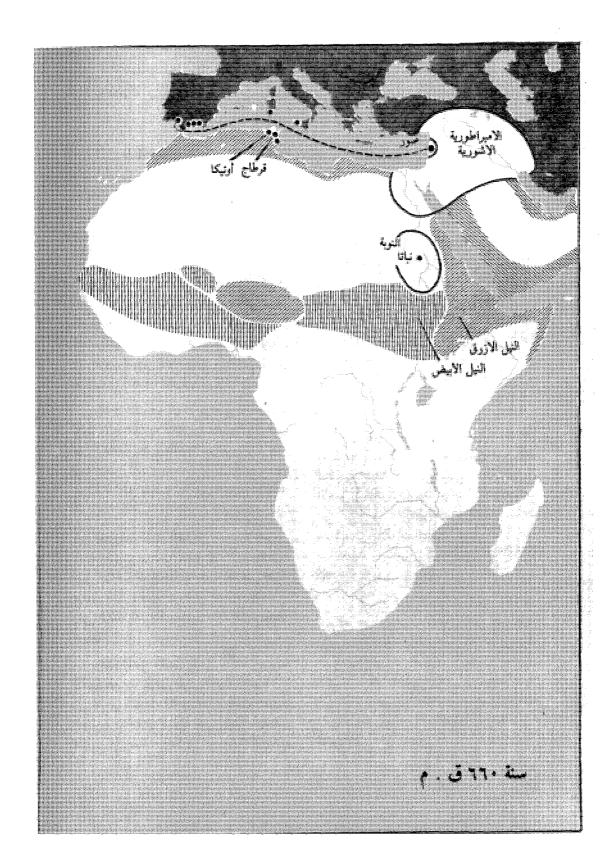

#### سنة ٦٦٠ قبل الميلاد

فقد المصريون سيطرتهم على بلاد النوبة حوالى سنة ١٠٠٠ق. م. وليست لدينا أية سجلات تاريخية تدلنا عها حدث بتلك البلاد في خلال القرنين التاليين.

وفى مطلع القرن الثامن قبل الميلاد ، ظهرت النوبة من جديد على خريطة العالم باعتبارها دولة مستقلة ، على رأسها ملوك أقوياء استطاعوا ان يحتلوا الوجه القبلى [ المصرى ] فى عهد بعض الفراعنة الضعاف من الاسرة الرابعة والعشرين .

وفى نفس الوقت امتدت حدود المملكة النوبية جنوباً حتى وصلت إلى ما بعد التقاء النيلين [ الأزرق والأبيض ] . وقد بلغت هذه المملكة أقصى اتساع لها ، فى عهد الملك بعنخى [ ٧٥١ - ٧١٦ق . م ] الذى استطاع ان يخضع الوجه البحرى [ المصرى ] أيضا ويكون بـذلك أول فراعنة الاسرة الخامسة والعشرين .

ولكن هذه الاسرة لم تستمر في حكم مصر طويلا ، فقد ارتكب أحد أبناء الملك بعنخى وهو الملك طهرقا [ ٦٨٨ - ٦٦٣ ق . م ] حماقة اغضاب الاشوريين الذين كانوا يعتبرون في ذلك الوقت سادة معظم انحاء الشرق الأدنى . فأرسل الاشوريون جيشا إلى مصر اكتسح النوبيين وطردهم من مصر بسهولة . ومنذ ذلك الوقت لزم النوبيون حدود بلادهم الأصلية ، ولم يظهروا مرة اخرى شمال الجندل الثانى .

وقد سيطر الأشوريون تماماً على معظم دول ودويلات الشرق الأدنى ما عدا مدينة « صور »

الفينيقية . فقد كانت مدينة تجارية تتمتع بموقع حصين عبارة عن جزيرة صغيرة قرب الشاطىء اللبنانى ، كهاكانت تمتلك أقوى اسطول في منطقة البحر المتوسط . ولـذلك فقند عجزت جيوش الاشوريين عن اقتحامها .

أما القوة الاقتصادية التي ساندت الفينيقيين في صور ، فترجع إلى اكتشافهم أسرار مناجم الفضة في اسبانيا . الأمر الذي أدى إلى قيامهم بتأمين وحماية الطريق البحرى الذي يربط بين مدينتهم وبين السواحل الاسبانية ، فأنشأوا محموعة من التحصينات في شكل مستعمرات في منطقة الممر البحرى المنحصر بين سواحل تونس وسواحل جزيرة صقلية ، وذلك لضمان الدفاع عن هذا الطريق البحرى ضد أية دولة تفكر في المنافسة أو في استخدام هذا الطريق .

وفى الزمن محل بحث هذه الخريطة ، أصبحت بعض المستعمرات التى انشاها الفينيقيون بسواحل تونس خصوصاً فى قرطاح وأوتيكا مدنا غنية وقوية ، بل ونافست فى قوتها وغناها مدينة صور نفسها .

وتظهر أهمية هاتين المدينتين في التاريخ الافريقي في أنها أدخلتا الحضارة إلى مناطق شمال افريقيا . فعن طريقها عرفت تلك المناطق حرف الرزاعة والتعدين وفنون الكتابة ، كها استطاع القرطاچيون اخيراً الاستقلال عن صور ، وانشأوا لأنفسهم امبراطورية مستقلة في شمال افريقيا .

هذا وتعتبر المهارات التعدينية أبسط المقاييس لتحديد مدى التقدم التكنولوچى في

المجتمعات الانسانية ، الأمر الذي دعا علماء الآثار إلى تقسيم الأزمنة والعصور الحضارية على أساس علاقة المجتمعات الانسانية بالمعادن المختلفة ، وعلى ذلك فقد قالوا بوجود العصر الحجرى ، ثم عصر البرونز ، ثم عصر الحديد ، وذلك طبقا للتعاقب الزمني .

ولا يلعب عصر البرونـز دوراً ذا أهمية في افريقيا سوى في مصر التي عـرفت هذا العصـر ودخلت إليه في سنه ٣٠٠٠ ق .م . وبلاد النوبة التي دخلته في سنة ١٥٠٠ ق .م . أما بقية انحاء القارة فلم يزل تعيش في العصر الحجرى إلى أن

أدخلت الدولة الأشورية الحديد إلى أفريقيا .

وهذه الخريطة توضح لنا انتهاء عصر البرونز المحدود ، وبداية دخول القارة إلى عصر الحديد ، كما تبين لنا أهمية التغيرات التي حدثت بمناطق القارة التي كانت مازالت تعيش في العصر الحجري . ففي مرتفعات الحبشة وفي مناطق غرب القارة عاشت المجتمعات الانسانية المنتجة للطعام جنباً إلى جنب مع المجتمعات الانسانية المنطقة للطعام . وبدأت هاتان المنطقتان المرتبط بالتالي ، تدخلان مرحلة النمو السكاني المرتبط بهذا التحول الحضاري .

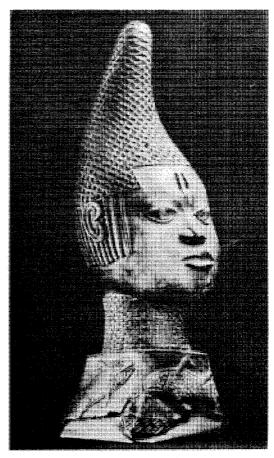

تمثال من النحاس يمثل رأس أم أحد ملوك بنين القدماء. من معروضات متحف الثقافات الشعبية ببرلين.

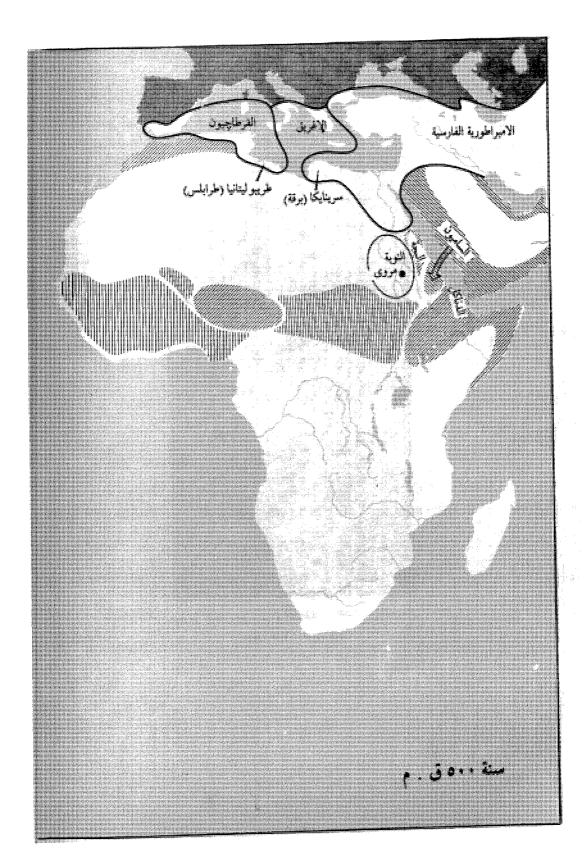

### سنة ٥٠٠ قبل الميلاد

دالت امبراطورية الأشوريين وحلت محلها مبراطورية أخرى اكبر وأوسع نطاقا ، هي لامبراطورية الفارسية التي ضمت جميع مناطق لشرق الأدنى ، وامتد نطاقها عبر مساحة شاسعة بدأ من حدود أوربا حتى الهند .

أما الجزء الافريقى من تلك الامبراطورية ، فقد انضم إليها فى سنة ٢٥ ق . م حين قام الملك نصف المجنون قمبيز بالاستيلاء على مصر وعلى سيرينايكا Cyrenaica [ برقه ] . وقد عزم قمبيز على فتح وضم بلاد النوية ، ولكن حملته فشلت فشلا فريعاً ، ومع ذلك فقد أدت هذه الحملة إلى انتقال عاصمة النوبيين من ( نباتـا ) الحملة إلى ( مروى ) Meroe . أما الحدود الفاصلة ما بين مصر والنوبة فقد ظلت كها هى عند منطقة الجندل الثانى .

وينسب اسم سيرينايكا [ برقه ] إلى اسم سيرين أو قورينه ، وهى مدينة اغريقية أنشاها الاغريق حوالى سنة ٦٢٥ ق . م . وبالرغم من سيادة الفرس على تلك المنطقة الافريقية ، إلا أن ذلك لم يمنع الاغريق من انشاء المزيد من المدن في تلك المنطقة . وفي القرن الثامن قبل الميلاد ، وصل عدد المدن الاغريقية في تلك المنطقة إلى خس مدن . وكان هذا هو السبب في اطلاق الاسم الكلاسيكي على تلك المنطقة ، وهو بنتابوليس ، [ المدن الليبية الخمس Pentapolis ] .

كذلك فقد تمكن الفينيقيون من انشاء ثلاث مستوطنات على الساحل الليبى ، وأطلقوا عليها اسم « تسريبوليتانيا » Tripolitania أي المستوطنات الثلاث [ طرابلس ] .

ولم يستطع المستعمرون الفرس أو الفينيقيون ، ولا سكان المدن والمستوطنات التى انشأوها على سواحل شمال افريقيا ، أن يتغلغوا إلى داخل القارة ، أو يقيموا أية علاقة مع المجتمعات الانسانية البدائية التى تقيم بالداخل .

ولهذا فقد ظل الطابع الذي يميز مناطق شمال افريقيا [غربي مصر] هو الانفصال التام بين الحضريين الذين يمارسون الزراعة ويعيشون في مدن الشاطىء ومستوطناته ، وبين البدائيين الذين يعيشون على الفطرة في داخل الأراضى الافريقية جنوبي تلك المدن والمستوطنات .

ولم يكن القرطاجيون هم الساميين الوحيدين الذين استعمروا بعض مناطق افريقيا ، فقرابة زمن هذه الخريطة هاجرت بعض القبائل العربية من شبه الجزيرة وعبرت البحر ما جعلت لنفسها السيادة على الشعوب والقبائل ما جعلت لنفسها السيادة على الشعوب والقبائل الكوشية [ النوبية ] التي كانت تعيش على السواحل الغربية للبحر الأحمر . بل وفصلت السواحل الغربية للبحر الأحمر . بل وفصلت تما بين مجموعتين أساسيتين من القبائل النوبية هما : البحية Beja في الشمال والدناكل ما Danakil

ثم سرعان ما تغلغلت القبائل العربية إلى داخل القارة . وليس من الغريب أن هضبة الحبشة نفسها قد استمدت اسمها من اسم قبيلة وحبش » وهي قبيلة عربية . بــل ان اللغة الحبشية السائدة والتي تسمى لغة « الجيز » Geez عن أسم قبيلة عربية .

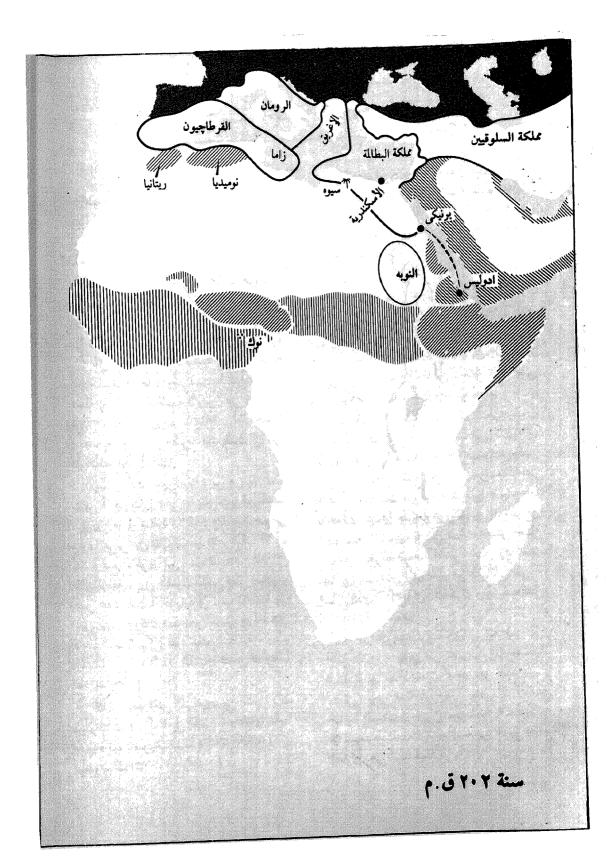

## سنة ۲۰۲ قبل الميلاد

فى الفترة ما بين سنة ٣٣٤ ق . م وسنة ٣٧ ق . م وسنة ٣٧ ق . م ، قام ملك مقدونيا الاسكندر أكبر بالاستيلاء على امبراطورية الفرس . وقد ستسلمت الحامية الفارسية التي كانت تحتل مصر يوش الاسكندر دون مقاومة .

وقد أقام الاسكندر الأكبر فترة قصيرة بمصر شتاء ٣٣١/٣٣٧ ق . م ] ولكنها كانت كافية 'ختيار موقع عاصمة جديدة هي مدينة فرع الكانوي Canopic لنهر النيل ، كها اجتاز لاسكندر أيضا الصحراء الليبية لزيارة قدس لاقداس بمعبد الإله زيوس \_ آمون المقام بواحة سيوه . حيث اخبره الإله بأنه يباركه كابن له ، هو أمر صادف هوي كبيراً في نفس الاسكندر هو أمر صادف هوي كبيراً في نفس الاسكندر للذي نفذ وصية الإله على خير وجه .

وبعد موت الاسكندر في سنة ٣٢٣ ق . م يقسيم امبراطوريته بين كبار قادة جيوشه ، صبحت مصر من نصيب أحد هؤلاء القادة (بطلميوس » Ptolemy الذي اسس المملكة لبطلمية في مصر . كما أن معظم امبراطورية لاسكندر قد أصبحت من نصيب قائد آخر هو السلوكس » Seleucus الذي أسس عملكة السلوقين .

وقد استمرت هاتان المملكتان فى الحكم فترة طويلة دخلتا فيها معارك وصراعات عديدة وإن كانت غير حاسمة ، من أجل ان تسيطر إحداهما على فلسطين .

وإلى جـانب هذا الصـراع المريـر في شرق البحر المتوسط ، كان هناك صراع مرير آخر في

غرب البحر المتوسط ، نشب بين روما وقرطاچ من أجـل محاولـة السيطرة والهيمنـة عـلى العـالم الكلاسيكى القديم .

وفي سنة ٢٠٢ ق . م ، انتهى هذا الصراع في موقعة زاما Zama بتونس ، حيث استطاع فيلقان من جيوش الرّومان بمساعدة فرسان نوميديسا(١) Numidia القضاء على جيش القرطاچيين بالرغم من أن هذا الجيش الأخيركان يستخدم في المعركة ثمانين فيلاً مدرباً على خوض الحروب .

وكان الهنود هم أول من استخدم الأفيال في المعارك الحربية . وقد واجه الاسكندر هذه الافيال الحربية لأول مرة عند غزوه للبنجاب . ولكن يبدو أن الاسكندر لم يكن مقتنعاً بفاعلية هذه الأفيال وكيفية ادائها في المعارك الحربية ، فلم يهتم باستخدامها ، ذلك على عكس الحال بالنسبة لسلوكس الذي جلب نحو خمسمائة فيل آسيوي من افغانستان . أما البطالمة فقد ردوا على ذلك باستخدام الفيلة الافريقية التي استجلبوها

<sup>(</sup>۱) نوميديا: اقليم في شمال غرب افريقيا [ مكان الجزائر تقريبا ] كانت في البداية جزءاً من امبراطورية القرطاچنين ، إلى أن انضمت لمساندة الرومان في الحرب اليونية الثانية في سنة ٢٠١ ق. م ، ومنحت حق الاستقلال في سنة ٢٠١ ق. م . ثم ناصرت المملكة القائد الرومان بومبي ضد قيصر سنة ٤٠/٤ ق. م . وبعد انتصار قيصر عزلت الاسرة المالكة لنوميديا واعتبرت ولاية رومانية باسم افريقيا الجديدة . ثم غزاها الشاندال في القرن الخامس الميلادي ، وغزاها العرب في القرن الثامن الميلادي .

من بلاد النوبة ومن المناطق الواقعة بين مينائى برنيكى وأدوليس [ عدولى ](١) بالبحر الأحمر [ منطقة اريتريا ] . وكانت هذه الأفيال الافريقية صغيرة الحجم وأسهل استئناساً وتدريباً بالمقارنة بالأفيال الضخمة الأخرى في المناطق الأكثر تطرفا نحو الجنوب .

أما الافيال التي استخدمها القرطاچيون في معاركهم فكانت أفيالاً محلية المنشأ كانت موجودة ببعض مناطق شمال افريقيا ، ولكنها انقرضت تماماً نتيجة لكثافة صيدها في العصر الروماني .

ويعتبر القائد القرطاچى هانيبال أشهر القادة العسكريين الذين استخدموا الأفيال فى المعارك الحربية . ويذكر التاريخ انه اصطحب معه خلال محاولته غزو ايطاليا مجموعة كبيرة من الأفيال ليستعين بها فى معارك الحرب الثانية بين روما وقرطاج [ سنة ٢١٨ ق . م] . ولكنه فقد الكثير من تلك الأفيال اثناء اجتيازه جبال الألب ، كها أن الأفيال المتبقية لم تساعده كثيراً فى معاركه هناك . وبعد عودة هانيبال إلى افريقيا ، جمع عدداً آخر من الأفيال وضمها إلى جيوشه . ومع

ذلك فقد هزم هزيمة منكرة لأول مرة في تاريخه العسكري الطويل ، وذلك في موقعة « زاما » .

ولم يقم الـرومان بضّم قـرطـاچ بعـد تلك الهزيمة ، ولكنهم وسعوا رقعة مملكة البربر الجديدة في نوميديا على حساب القرطاچيين .

وفى تلك الفترة ظهرت مملكة اخرى للبربر، وهى مملكة موريتانيا التى كان يقع مركزها فى مملكة المغرب الحالية .

أما في المناطق الافريقية جنوب الصحراء الكبرى ، فلم تقع تطورات ذات أهمية ، سوى ظهور بعض المجتمعات الانسانية التي تحترف صناعة تعدين الحديد [حضارة قبائل النوك Nok بأواسط نيچيريا]. وقد عرفت هذه القبائل أسرار تلك الصناعة بعد أن انتقلت إليها من مصر عن طريق بلاد النوبة وعبر الساحل العشبي . وهذا هو الرأى الراجح ، لاستحالة انتقال هذه الصناعة إلى قبائل النوك من مناطق انتقال هذه الصناعة إلى قبائل النوك من مناطق شمال افريقيا لعدم وجود وسائل اختراق الصحراء في ذلك الزمن . وكذلك لاستحالة احتمال أن تكون هذه الصناعة قد نشأت محلياً في تلك المنطقة .

<sup>(</sup>۱) أدوليس : وتسمى الآن ( عدال ) أو ( عدول ) وهى ميناء قديم على الساحل الغربي جنوب البحر الأهر قرب مصوع . وتعتبر بداية لطربق القوافل الرئيسى الذي يخترق قلب افريقيا . وقد استخدم البطالمة هذا الميناء لصيد واستجلاب الفيلة الأفريقية . وظل ميناء تجاريا على درجة كبيرة في الأهمية لأفريقيا لفترة طويلة .



سوار من البرونز يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر. من معروضات متحف بنين القومي



#### سنة «١» ميلادية

نشبت الحرب الثالثة والأخيرة بين روما وقرطاج في الفترة ما بين سنة ١٤٩ ق . م وسنة ١٤٦ ق . م وسنة ١٤٦ ق . م وانتهت بانتصار الرومان الـذين خربوا المدينة وضموا أراضيها ، مما اعطاهم اقليها تعادل مساحته نصف مساحة تونس الحالية .

وعلى مدى القرنين التاليين استولى الرومان على كل الشمال الافريقى : استولوا على سيرينايكا [ برقة ] سنة ٧٤ ق . م ، وعلى نوميديا في قضمتين سنة ٢٩ ق . م وسنة ٢٥ ق . م ، وعلى مصر في قضمة واحدة سنة ٣٠ ق . م .

أما مملكة موريتانيا فقد ظلت مستقلة ، ولكن لا الملك جوبا الشانى الندى كان يحكم موريتانيا في زمن هذه الخريطة ، ولا الامبراطور الروماني اغسطس الذي أجلس هذا الملك على عرش بلاده ، كانا يعتبران استقلال موريتانيا استقلالاً تاماً من كافة الوجوه ، فلم تكن موريتانيا بالفعل سوى ولاية رومانية تتمتع باستقلال محدود ، ولم يكن ملكها سوى قائمقام القنصل .

وقد اهتم أغسطس بجعل حدود الامبراطورية الرومانية حدوداً طبيعية ، ففى أوربا اختار نهرى الراين والدانوب ، وفي آسيا امتدت حدود الامبراطورية إلى نهر الفرات ، وفي أفي يقيا امتدت الحدود إلى حواف الصحراء .

وربما وضع اغسطس احتمالات تـوسيع حدود الامبراطورية لتشمل مناطق أخـرى وراء هذه الحدود . ولكن في افريقيا اتضح انه ليس هنـاك احتمال لأى تـوسع في المستقبـل ، فقـد

أرسلت حملتان تأديبيتان إحداهما إلى واحات فزان والأخرى إلى نباتا فى بلاد النوبة . وأوضحت الحملتان أنه لا جدوى من التوسع جنوباً فى المناطق الافريقية حيث لا يوجد إلا أعداد قليلة من الناس الفقراء ، ومناطق شاسعة مجدبة لا نفع ولا كسب وراءها ، بالاضافة إلى صعوبة المواصلات بينها وبين روما .

ومما يدل على صحة نظرة اغسطس إلى حدود الامبراطورية الرومانية ، أن هذه الحدود قد ظلت قائمة \_ مع تعديلات بسيطة \_ على مدى و ٤٠٠ سنة تالية .

وبالرغم من وضوح الأهمية التاريخية لانشاء الحكم الرومانى فى مناطق شمال افريقيا ، إلا أن هدف الأهمية تتضاءل أمام حدث يعتبر أهم الأحداث فى تاريخ القارة الافريقية ، وهو تدفق هجرات قبائل الزنوج من غرب القارة إلى وسطها . وقد تدفقت هذه الهجرات فى تيارين متوازيين هما هجرات قبائل الزاندى Zande .

وقد بدأت هذه الهجرات من منطقة جبال الكاميرون التى تعتبر الحدود الشرقية الأصلية للقبائل الزنجية ، واختىرقت حوض نهر زائير متجهة إلى منابع النيل الأبيض .

وهكذا بينها كان الامبراطور الرومان أغسطس يضع اللمسات الأخيرة لحدود الامبراطورية الرومانية ، كانت قبائل الزاندى وقبائل البانتو تفتح افريقيا الاستوائية . وبينها كانت مصالح الرومان تتلاشى في الأراضى الصحراوية المجدبة ، استطاعت قبائل البانتوأن

تصل إلى الأراضى الخصبة بمناطق الأحدود الغربى والأقاليم المحيطة ببحيرة ثيكتوريا. وهناك استطاعت هذه القبائل أن تستقر وتتكاثر وتزداد قوة ، استعداداً للمزيد من التوسع في هجرات تالية .

أما اللغات التي كانت تتكلمها القابل والشعوب الزنجية في زمن هذه الخريطة ، فتنتمى كلها إلى عائلة لغوية واحدة هي عائلة النيجر/الكونغو » . وتنقسم هذه العائلة اللغوية إلى ستة اقسام : قسمان منها وهما الزائدي والبانتو كانا نتيجة للهجزات التي تمت خلال عصر الحديد . أما الأقسام الأربعة الأخرى وهي : «مجموعة غرب الاطلنطي » ، والكوا Kwa والماندية على غرب أفريقيا والكوا منه الخريطة ، بحيث يمكن القول بأن في زمن هذه الخريطة ، بحيث يمكن القول بأن كل قسم منها ظل سائداً بنفس المنطقة التي ظهر فيها من مناطق غرب افريقيا .

وكما يظهر على الخريطة فإن الساحل الافريقي الغربي كان مأهولاً بقبائل تتكلم لغات ولهجات تنتمى إلى عائلة غرب الاطلنطى اللغوية واشهرها الآن لغه الولوف Wolof ولغة الفولاني F Fulani .

أما الساحل الجنوبي فقد كان مأهولاً بالقبائل التى تتكلم لغات تنتمى إلى عائلة الكوا Kwa [ واشهرها لغات الكروKru والأكان Akan واللغات السائدة في مناطق جنوب نيچيريا وهي لغة اليوروبا Yoruba ولغة الإيجبو Igbo

أما مناطق أعالى السنغال وأعــالى النيجر، فقد كانت مأهولة بالقبائل المتكلمة بلغة الماندى [ وهى قبائل المــالينكى Malinke والسونينكى Soninke والبامبارا Bambara

أما منطقة ڤولتا العليا فكانت مأهولة بالقبائل التي تتكلم اللغة الڤولتية [ واشهرها قبائل موسى Mossi ] .



عقد مصنوع من خوز المرجان. خاص بأحد ملوك بنين القدماء. من معروضات الستحف البريطاني بلندن.

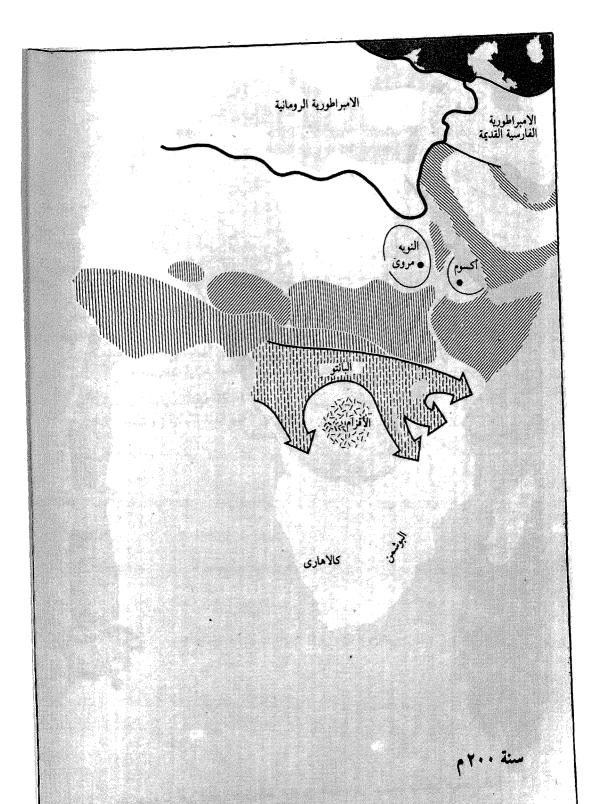

#### سنة ۲۰۰ ميلادية

تبين هذه الخريطة كيف استغلت قبائل البانتو في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد ، الوضع المجيد الذي خلقوه لأنفسهم خلال القرنين السابقين على الميلاد . ففي البداية تدفقت هجراتهم من المناطق التي استوطنوا فيها حول بحيرة فيكتوريا وزحفوا إلى السواحل الافريقية المطلة على المحيط الهندى . وهذا يعني أنهم ضمنوا أن جميع المناطق التي تقع جنوبا ، ستصبح يوماً تحت سيطرتهم .

ومن المفترض كـذلــك أنهم احتلوا هـذه المناطق زاحفين مع نهر زائير . وفي نفس الوقت واصلوا زحفهم نحو السواحل الشرقية عن طريق الأخدود الغربي .

وبينها كانت قبائل البانتو تواصل زحفها ، كانت قبائل الأقزام Pygmies وقبائل البوشمن Bushmen تتقهقر أمام هذا الزحف ، فتقهقس الأقـزام إلى أعماق غـاباتهم الكثيفـة . وتقهقـر البوشمن نحو الجنوب. ولم تكن هناك فرصة أمام كل من الأقزام والبوشمن الذين كانوا قليلي العدد وبدائيين مازالوا يعيشون في العصر الحجرى ويعتمدون عـلى جمع الطعام ، لكي يقاوموا قبائل البانتو التي كانت أكثر منهم عددأ وأعلى حضارة . فقـد كانــوا يزرعــون حبــوب الذرة ، ويرعون قطعان الماشية ، ويستخدمون أسلحة مصنوعة من الحديد ولهم طبقات محاربة مما جعلهم أشبه بالفاتحين الاسبان Conquistadors الذين تغلغلوا إلى داخل العالم الجديد بعد اكتشاف الأمريكتين ، وكانوا أعلى مستوى من الناحية الحضارية من الأهالي المحلين .

ولكن الأهالى المحليين فى افريقيا كانوا أسعد حظاً من الأهالى المحليين فى الأمريكتين . فقد تعلم الأقزام كيف يتعايشون مع قبائل البانتو التى احاطت بهم من جميع النواحى ، وهم اليوم يتكلمون لغات البانتو .

أما قبائل البوشمن فقد طردت من معظم مواطنها ، ولكنها ظلت تحتفظ بصحراء كالاهارى ، كها ظلت محتفظة بصفاتها العرقية ، ولغاتها الشبيهة بالقرقعة Clicks .

وفى شمال افريقيا ، تقلصت دولة موريتانيا إلى ولاية اقليمية تابعة للرومان فى سنة ٤٧ م . وواصل الرومان توسيع امبراطوريتهم فى مناطق الشمال الافريقى .

ولم يتطلب احتلال الرومان لهذه المناطق الدخول في معارك أو عمليات حربية بالمعنى المعروف ، فقد تولت القيام بالمهمة تجريدة عسكرية صغيرة ، تضم فيلقين أو ثلاثة ، من الفيالق الثلاثين التي كانت تتكون منها الجيوش الرومانية .

ومع ذلك فقد كانت تلك المناطق ذات أهمية حيوية من الناحية الاقتصادية للامبراطورية الرومانية . فقد كانت تمثل الأراضى الزراعية المخصصة لانتاج القمح الذي تعتمد عليه روما . ففي كل ربيع كانت الاساطيل الرومانية تخرج من مصر محملة بمحاصيل القمح السذي يكفي استهلاك روما لاثني عشر شهراً تالية . وكانت صوامع المدينة تمتليء عن آخرها بمخزون الهمح المصرى . أما إذا حصل عجز أو تأخير في توريد القمح المصرى ، فقد كانت روما تتطلع إلى

المناطق التى احتلتها بشمال افريقيا لتعويض هذا

العجز فورا . أما أهم الاحداث لمعاصرة لتاريخ هذه الخريطة في منطقة القرن الافريقي ، فهي ظهور دولة أكسوم Axum التي تعتبر سلفا لـ دولة الحبشة . وقد نشأت هذه الدُّولة على الحد الشمالى لمنطقة الهضبة ومرتفعاتها . وقد اعتبرت

أكسوم مركزأ للاحتفالات والطقوس الدينيـة ، وانشئت بها العديد من المسلات الشبيهسة بالمسلات المصرية . وفي مرحلة تالية من مراحل التطور ظهرت بهذه المنطقة دولة الحبشة ، وأصبح الاقليم الساحلي المسمى اريتريا مجرد اقليم متاخم قليل الأهمية .



لوحة من روائع فن بنين يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر وتمثل محاربين قدماء . من معروضات متحف ليبزوج للثقافات الشعبية بألمانيا الشرقية .

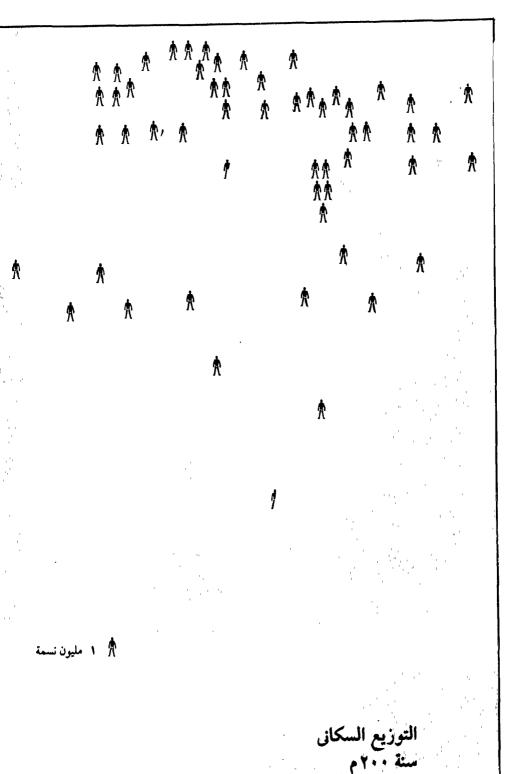

# التوزيع السكاني سنة ٢٠٠ م

كان عدد سكان العالم كله فى العصر الحجرى القديم قليلاً للغاية ، إذ لم يكن يتعدى خسة ملايين نسمة . وكان عدد سكان قارة افريقيا لا يتجاوز مليون نسمة من هذه الملايين الخمسة .

وفى سنة ٥٠٠ ق . م حين دخلت القارة حرفة الزراعة ، بدأ معدل النمو السكانى فى الصعود . وذلك بالرغم من أن حرفة الزراعة كانت قاصرة على مصر وحدها لفترة طويلة .

ولهذا السبب فإن معدل النمو السكاني في قارة افريقيا كأن يبدو غير متوازن . فقد ارتفع عدد المصريين من نحو ، ، ، ، ، نسمة في سنة ، ، ، ، ق . م إلى نحو مليوني نسمة في سنة ، ، ، ق . م . ومعنى ذلك أن عدد السكان قد تضاعف في مصر عشرين مرة خلال تلك الفترة ، بينها لم يتضاعف عدد السكان في بقية انحاء القارة كلها سوى مرة واحدة خلال نفس الفترة . ومعنى ذلك ان مصر وحدها كان يعيش فيها أكثر من نصف عدد السكان اللهين يعيشون في كل نصف عدد السكان اللهين يعيشون في كل افريقيا .

وخلال الألف سنة الأولى قبل الميلاد ، وبسبب تعاقب دخول الفينيقيين والرومان إلى مناطق الشمال الافريقى ، دخلت هذه المناطق في عالم البحر المتوسط ، وارتفع بالتالى معدل النمو السكان في منطقة المغرب إلى حد كبير ، حتى أصبح عدد السكان في تلك المنطقة مساوياً

لعدد السكان في مصر . الأمر الذي أدى إلى تحقيق قدر من التوازن السكان منذ ذلك الحين بين منطقتي شمال شرق افريقيا وشمال غربها . وفي هاتين المنطقتين كان يعيش نصف سكان القارة كلها في ذلك الوقت .

ولكن هذه النسبة بين عدد سكان المناطق الافريقية شمال الصحراء الكبرى ، وعددهم جنوب الصحراء ، أخذت تتآكل بعد أن ظلت سارية لفترة طويلة ، فقد لحقتها التغييرات فيها تلى ذلك من عصور . وأصبحت افريقيا السوداء تعانى الآن من مشاكل الانفجار السكانى .

وقد بدأ معدل النمو السكانى الافريقى جنوب الصحراء يميل نحو الارتفاع بظهور المجتمعات الافريقية التى دخلت إلى عصر الحديد، وذلك فى مناطق شمال السودان [ النوبة ] ويصفة خاصة فى مناطق غرب افريقيا حيث كانت تعيش قبائل البانتو التى أدى نموها وارتفاع تعدادها ، إلى دخول بقية مناطق القارة جنوبى الصحراء إلى حيز ارتفاع معدل النمو السكانى .

أما معدل تعداد الأقزام والبوشمن فقد ظل منخفضاً لا يتعدى ٢٠٠,٠٠٠ نسمة لكل منها . ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه القبائل ظلت تعيش حياة العصر الحجرى الوسيط . Mesolithic



## آفريقيـا سنــة ٢٠٠ م فى نــظر الجغرافيين القدماء

كل المعلومات التى كانت معروفة عن افسريقيا فى العالم القديم ، كانت نتيجة للاكتشافات التى قام بها شعبان آسيويان هما الفينيقيون والعرب . ففى حوالى سنة ٢٢٥٠ ق . م كانت سفن الفينيقين تبحر باستمرار إلى السواحل المصرية وهى عملة بالأخشاب المستجلبة من غابات لبنان . وكان العرب المحضرون إلى مصر وهم عملين بالبخور واللبان والمر من بلاد اليمن السعيدة [ اليمن الحالية ] .

وليس هناك سبب يدعونا إلى الاعتقاد بأن الفينيقيين ـ فى ذلك الوقت ـ كانوا يعرفون اية معلومات عن افريقيا تتجاوز منطقة دلتا النيل . أما العرب فقد توفر لديهم بالطبع قدر من المعلومات عن شواطىء البحر الأحمر . ومن المحتمل ان يكونوا قد رسموا فى اذهانهم ـ على الأقبل ـ ملامح خريطة تبين امتداد بعض السواحل الافريقية .

أما الفينيقيون من أهالى صور ، فقد قاموا باستكشاف سواحل الشمال الافريقى المطلة على البحر المتوسط . وقد بدأوا هذه المهمة وانتهوا منها ـ طبقاً لحساباتهم ـ في غضون القرن الثانى عشر قبل الميلاد . ولا أحد يشك الآن في هذه الحقيقة التي يؤيدها احتكار تجار صور للتجارة مع اسبانيا في القرون التالية ، وإن كان من المعتقد أن تاريخ هذا الانجاز يرجع إلى زمن أقرب ، ربما كان في القرن الثامن قبل الميلاد أكثر منه في القرن الحادي عشر قبل الميلاد . ففي القرن الثامن قبل الميلاد على أقبل تقدير ،

اجتازت سفن الفينيقيين أعمدة هرقل [ مضيق جبل طارق ] ، واسسوا مدينة جادش Cadiz باسبانيا . وهذا قد يعنى أيضاً أنهم استطلعوا مسافة مماثلة على سواحل المغرب المطلة على المحيط الأطلنطى .

وبالمثل فإن العرب قد أبحروا في ذلك الوقت إلى الشاطىء الجنوبي لخليج عدن الذي كان في ذلك الوقت امتداداً للصومال . ثم عرفت هذه المنطقة فيها بعد باسم ساحل القرفة .

ولكن إلى أى مـدى استطاع بحـارة العـالم القـديم أن يبحروا حـول السواحـل الافريقيـة خلاف هذه المناطق ؟

بالنسبة للسواحل الافريقية المطلة على المحيط الأطلنطى ، لم يصل بحارة العالم القديم إلى أبعد من مستوى جزر الكنارى Canaries أو الجزر السعيدة » . فقد اكتشفت تلك الجزر لأول مرة سفن الصيادين القادمة من جادش باسبانيا . وذلك في القرن الأول الميلادى . ثم تم اكتشافها نهائياً بمعرفة بعثة ارسلها الملك جوبا للالملك وريتانيا .

ولم تكن تلك الجزر مأهولة فى ذلك الوقت ، ولم يستعمرها أحد من الشعوب القريبة . ولكن بعد فترة قصيرة تالية ، تسلل إليها شعب من البربر يعرف باسم Guanches ينتمى إلى العصر الحجرى قادماً من القارة الأم .

وقد ظلت تلك الجزر على مدى قرون طويلة فيها بعد ، تعتبر أقصى الغرب بـالنسبة للعـالم المعروف . وبالتالى أقصى منطقة وصلت إليها المرحلات البحرية التى قـام بها مـلاحو العـالم القديم .

أما بالنسبة للسواحل الافريقية المطلة على خليج عدن والمحيط الهندى فقد حقق الملاحون العرب نجاحاً أكبر . حيث استطاعوا الدوران حسول رأس السعسطور [ رأس جساردافسوى Gardafui ] وتجاوزوها جنوباً في ابحار استمر ثلاثة وعشرين يوماً حتى وصلوا إلى نقطة أسموها « ربطه » Rhapta . وهناك انشأ العرب مركزاً تجارياً لجمع واستجلاب العاج ، الذي من أجله كانت هذه الرحلة الطويلة تستحق متاعبها .

وربما تكون هذه النقطة في موقع قريب من جزيرة زنجبار Zanzibar ، وربما تكون في الجزيرة نفسها ، التي استمرت منذ ذلك الحين مركزاً لتجميع وتصدير العاج .

وهناك انباء عن وصول إحدى السفن العربية إلى رأس براسوم [ رأس دلجادو ] على الساحل الافريقي . وهذه أبعد نقطة ربما يكون العرب قد وصلوا إليها . وعلى أية حال فإذا افترضنا أن القدماء قد عرفوا من افريقيا ما يدخل في خط يمتد بين رأس بوجادور Bojador على المحيط الأطلنطي ورأس دلجادو Delgado على المحيط المندى ، كما هو مبين بالخريطة ، فقد يكون في هذا التصور بعض المبالغة في معرفة لقدماء للقارة الافريقية .

أما بالنسبة لداخل القارة ، فلم يعرف شيء أبعــد من جنـوب واحــات فـزان Fezzan ، ولا أبعد من مدينة مروى تصعيداً في نهر النيل .

وذلك فيا عدا البعثة الاستكشافية التي ارسلها الامبراطور نيرون وعين على رأسها النين من قادة المائة Centurions بالجيش الروماني بقصد استكشاف مناطق النوبة لمعرفة مدى المغانم التي يكن أن تعود على روما إذا فكرت في غزوها وقررت البعثة أنها مناطق فقيرة ولا فائدة فيها وقالت ان النيل [ الأبيض ] ينبع من مستنقعات يكون استناداً إلى ما شاهدته البعثة ـ أو ربحا يكون استناداً إلى ما شاهدته البعثة ـ أو ربحا مسمعته ـ عن منطقة السدود Sudd التي ظلت عصية على الاستكشاف حتى القرن التاسع عشر الميلادي .

وفي منتصف القرن الثاني بعد الميلاد ، رسم « بطلميوس الجغرافي » خريطة للعالم القديم الذي كان معروفاً في أيامه ، واستطاع فيها أن يتابع عجرى النيل جنوب منطقة السدود . وتبين الخريطة ان النهر ينبع من سلسلة جبال تقع في شرق افريقيا ، وأن فروع النهر التي تخرج من هذه السلسلة تتجمع كلها في بحيرتين كبيرتين قبل أن يخرج المجرى السرئيسي للنهر متجهساً نحو الشمال .

ومن المحتمل ان المعلومات التى استند إليها بطلميوس الجغرافي في تقرير ذلك قد انتقلت إليه سماعاً عن طريق العرب الذين كانوا يعيشون في جزيرة زنجبار ، وقد ترجمها هذا العالم رسماً على خريطة .

ومع ذلك يبقى سؤال هام دون إجابة قاطعة: هل استطاع ملاحو العالم القديم الدوران حول افريقيا ؟ . . بعض العلماء يقولون باستحالة ذلك ، وبعضهم يقولون بامكانية حدوثه ، وآخرون يقولون بان ذلك قد حدث

لاً في عهد فرعون مصر الملك نخاو Necho لله في عهد فرعون مصر المقصة أنه سل مجموعة من السفن التي يقودها ملاحون نيقيون ، أبحرت من البحر الأحمر ، واتجهت

جنوبا حتى ظهرت مرة اخرى بعد إبحار لمدة ثلاث سنوات فى منطقة اعمدة هرقل [ مضيق جبل طارق ] . ولكن هذه الحكاية ليست أكثر من قصة خيالية غير قابلة للتصديق . (١)

غيط بها البحار من كل جانب . وهذه المعلومة فى حد ذاتها تؤكد حدوث الرحلة البحرية حول افريقيا ولا تنفيها . . بل وهناك أبحاث تاريخية قام بها بعض المؤرخين المحدثين الأجانب ، تشير إلى أن قلماء المصريين قد قاموا برحلات بحرية إلى إيرلاندا وأمريكا الجنوبية .

[ المترجم ]

<sup>1)</sup> وردت أخبار هذه الرحلة الاستكشافية المصرية في كتابات العديد من المؤرخين القدماء ــ ومنهم هيرودوت ــ حيث ذكروا أن الملك نخاو الأول [ ٢٠٩ ــ ٩٥٥ ق م ] ، ثانى فراعنة الأسرة السادسة والعشرين قد أرسل بعثة عن طريق البحر الأهر طافت حول افريقيا وعادت إلى مصر عن طريق مضيق جبل طارق . ويفهم من ذلك أن القدماء قد توصلوا إلى معرفة أن افريقيا عبارة عن جزيرة كبيرة

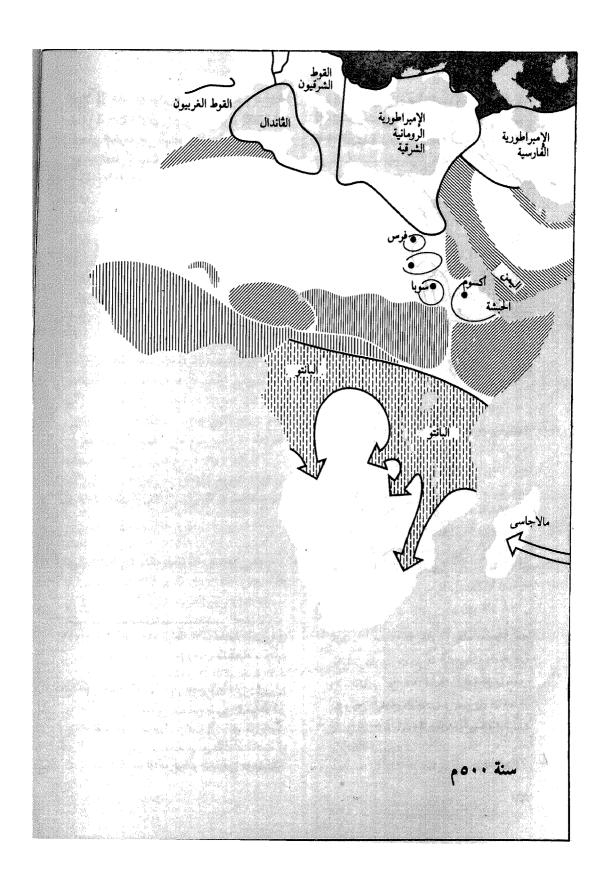

فى القرن الشالث المسلادى تعرضت الامبراطورية الرومانية إلى محنة رهيبة ، فقد انقضت عليها مجموعات من قبائل البرابرة Barbarian التي اجتازت الحدود قادمة من قاري أوربا وآسيا .

ولم تمض سوى سنوات قليلة على هذا الانقضاض حتى بدت الامبراطورية الرومانية على وشك الانهيار . ولكنها اجتازت المحنة في النهاية بعد أن حدثت فيها عدة تغيرات جوهرية ، فقد تقلصت الحدود قليلاً ، واعتنقت الامبراطورية المسيحية كدين رسمى للدولة . ثم انقسمت الامبراطورية إلى امبراطوريتين : الامبراطورية الرومانية الشرقية . وهكذا أصبحت أوربا أصغر وأفقر عما كانت عليه .

وفي مطلع القرن الخامس الميلادي ، حدث الانقضاض الثاني من قبائل البرابرة . وفي هذه المرة خرجت الامبراطورية الرومانية الشرقية اللمبراطورية الرومانية الخسيسة . أما الامبراطورية الرومانية الغربية فقد انهارت تماماً ، ووقعت العاصمة روما تحت سيطرة القادال Goths سنة ١٤٥٩ . ثم أصبحت تحت سيطرة القائدال Vandals سنة ١٥٥٥ . ثم أما معظم الأقاليم الغربية التي كانت تابعة لتلك أما معظم المولئ من القوط والقائدال وغيرهما على عروشها ملوك من القوط والقائدال وغيرهما من القبائل الجرمانية الأخرى .

كذلك فقد أصبحت بعض الأقاليم الغربية الأخرى تحت حكم الرؤ ساء المحليين ، مشل بريطانيا وموريتانيا .

أما بالنسبة لمناطق شمال افريقيا التي كانت تابعة للامبراطورية الرومانية ، فقد انفصلت عن الامبراطورية في مطلع القرن الثالث الميلادي ، أي قبل انقضاض القبائل الجرمانية على الامبراطورية . وربحا كان ذلك نتيجة لتغير الأحوال في تلك المناطق ، حيث تغيرت الحرفة الأساسية للسكان في أوائل القرن الثالث الميلادي من حرفة الزراعة إلى حرفة الرعى .

وبينها كانت شمس الامبراطورية الرومانية تؤذن بالمغيب ، خرجت الحبشة إلى حين الضوء . فقد قام ملوك اكسوم بتوسيع حدود دولتهم ومدها إلى مناطق جديدة اخضعوها لسيطرتهم ، كما مارسوا نوعاً من السيادة والسيطرة على عرب اليمن . وعندما استفزهم النوبيون ، انقض ملوك اكسوم على مملكة مروى وضربوها ضربة شديدة انقسمت على أثرها تلك المملكة إلى ثلاث ولايات صغيرة كما هو موضح بالخريطة .

كذلك فقد اعتنق ملوك اكسوم الديانة المسيحية ، وكانوا بذلك أول اسرة مالكة مسيحية تستقل وتخرج عن ولاية الرئاسة المسيحية بروما .

أما أهم الأحداث التي وقعت في تاريخ هذه الخريطة في مناطق جنوب القارة ، فتتمثل في استمرار قبائل البانتو في الزحف إلى المناطق الجنوبية . كما تتمثل في استعمار جزيرة مدخشقر Madagascar . فقد وفدت إلى تلك الجزيرة بعض السفن التي كانت تحمل جماعات من الشعوب الاندونيسية المتكلمة بلغة المالاجاسي واستقرت بالجزيرة .

ومن المؤكد أن هذه الجماعات الوافدة قد انقطعت صلاتها بموطنها الأصلى [ ربحا جزيرة سومطره ] فلم تصلها أية امدادات أو تعزيزات من هذا الموطن ، ولم تفد إليها جماعات الحرى من نفس الموطن سواء بالاتفاق والتدبير أو عن طريق المصادفة .

وقد انتشر هذا النوع من الرحلات البحرية

الجماعية العشوائية التي كانت تستهدف الاستيطان في أي مكان يصادفها دون خطط مسبقة . وبهذه الطريقة العشوائية انتشرت الشعوب التي كانت تسكن جزر البولينيز Polynesia [ وهي مجموعة من جزر المحيط الهادي تنضمن نيوزيلاندا ، وهاواي ، وساموا ] في كل مناطق وجزر المحيط الهادي .

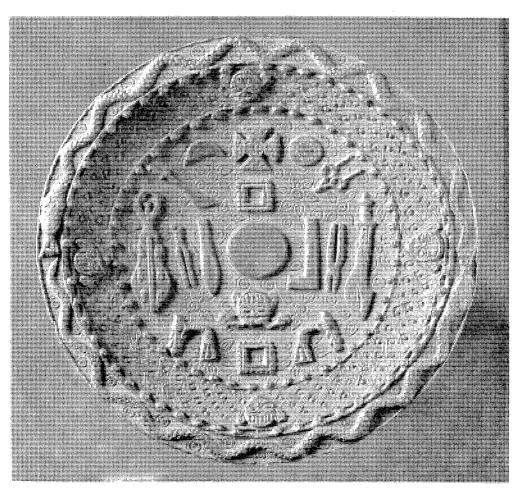

قرص مقعد مصنوع من النحاس مزخرف بوموز لها دلالات سحرية . من روائع فن بنين المعروضة بمتحف الثقافات الشعبية ببرلين .

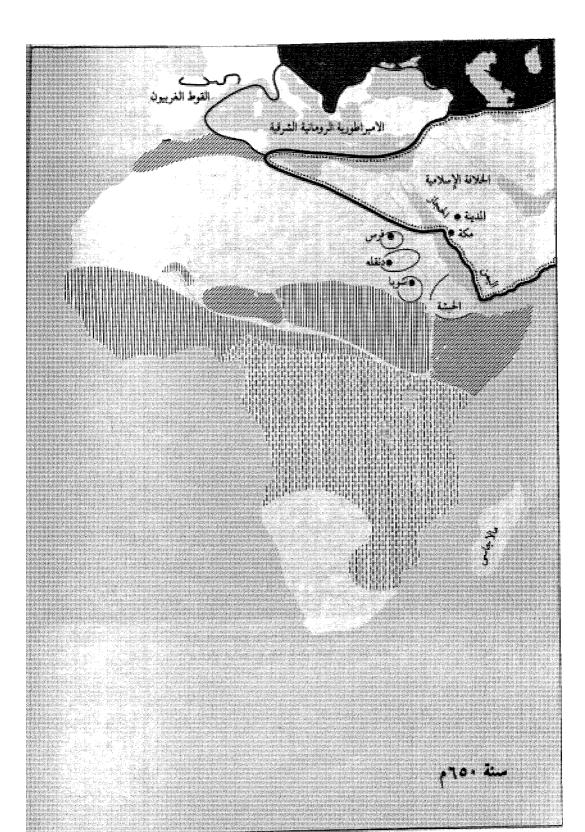

كان القرن السادس قرناً طيبا بالنسبة للامبراطورية الرومانية الشرقية ، فقد استطاع الامبراطور چوستنيان أن يهزم الفاندال والقوط الشرقيين ، وأعاد تونس وايطاليا مرة اخرى لسيطرة الامبراطورية الرومانية . كما استعاد نفوذ الامبراطورية على معظم المناطق المطلة على البحر المتوسط .

أما البعثات التبشيرية التي أوفدها الرومان إلى المناطق الأخرى ، فلم تصادف الكثير من النجاح فيها عدا اعتناق بعض الامارات النوبية الصغيرة للديانة المسيحية . وكان المسيحيون الله يعشون خارج نطاق الامبراطورية الرومانية ، يعدون انفسهم محظوظين ، إذا لم يتعرضوا لكثير من المذابح والاضطهادات بسبب تمسكهم بهذا الدين .

وقد تعرض مسيحيو شبه الجزيرة العربية إلى الاضطهاد ، الأمر الذى دعاهم إلى طلب النجدة من نجاشى الحبشة التى كانت مملكته أقرب مملكة مسيحية لشبه الجزيرة . فقام الاحباش بتوجيه عدة حملات تأديبية لم تتجاوز منطقة اليمن .

ولكن فى سنة ٥٧٠م أرسلت الحبشة جيشاً لمحاربة الوثنيين بمكة فى منطقة الحجاز، وقد اصطحب هذا الجيش معه فيلا لم ير مثله فى تلك المنطقة من قبل . وبالرغم من أن هذا الجيش قد هلك عن آخره بعد أن وصل إلى مشارف مكة ، إلا أن حادثة ظهور الفيل فى تلك المنطقة قد

أثارت دهشة العرب حتى سموا العام الذى ظهر فيه هذا الفيل بمنطقتهم « عام الفيل » وهو العام الذى ولد فيه النبى محمد ﷺ .

وقد تعرض النبى محمد مثل كل الأنبياء الآخرين إلى الاضطهاد والنكران من جانب قومه في مكة ، فهاجر إلى المدينة في عام ٢٢٢م . ويدأ هناك عهداً جديداً انتشر فيه دين الإسلام في معظم انحاء شبه الجزيرة . وعندما مات عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة بنحو عشر سنوات ، كانت كل الجزيرة العربية تدين بالإسلام ، وموحدة تحت قيادة واحدة .

وتولى الخلفاء الراشدون بعده مواصلة الدعوة إلى الدين الجديد واقرار النظام الإسلامى الذى وضع الرسول أسسه ، وتقوية الجيوش التى بدأ الرسول تكوينها لحماية الدين الجديد ونشره . هذه الجيوش التى أدهشت انتصاراتها العالم القديم ، وذلك عندما سحقت الامبراطورية الفارسية ، وقوضت أركان الامبراطورية الرومانية الشرقية .

وقد دخلت هذه الجيوش الإسلامية إلى افريقيا . وفتحت مصر [ ٦٤٠ - ٦٤٢ م] . وفتحت سيرينايكا وتريبوليتانيا « برقه وطرابلس » [ ٢٤٢ - ٢٤٧ م] . وفي اواخر عام ٢٥٠ م، أصبح الإسلام بالفعل ، واحداً من أهم الديانات السماوية التي دانت بها البشرية .

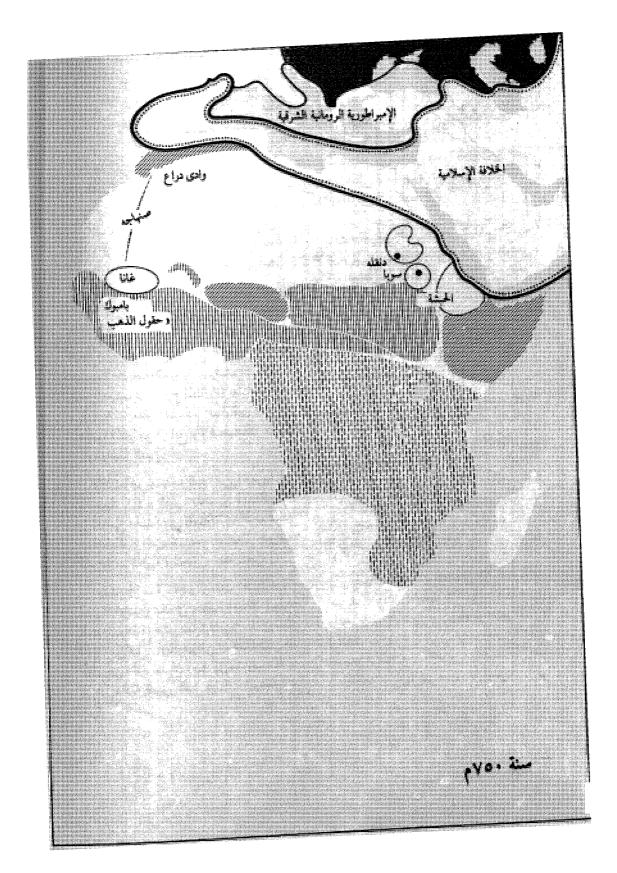

بدأت محاولات العرب فتح بلاد المغرب فيا بين عامى ٢٩٣/٦٧٠ م. ولكن لم تسفر هذه المحاولات عن فتح نهائى لتلك البلاد إلا بعد المحاولة الثانية التى تمت فى عام ٢٩٤ م، حيث نجح العرب فى طرد البيزنطيين [ الرومان الشرقيين ] من جميع المدن الساحلية بشمال افريقيا ، كها خضعت لهم قبائل البربر التى كانت تسكن المناطق الداخلية واحدة بعد أخرى . وما أن حل عام ٢٠٥ محتى أصبحت جميع المناطق المغربية بشمال افريقيا جزءاً من العالم الإسلامى .

ومن المغرب الأقصى بدأ الفاتحون العرب فى الاتجاه شمالاً إلى اسبانيا ، وجنوباً إلى بلاد بربر صنهاجه . وقد استسلمت عملكة اسبانيا على الفور فى عام ٧١١م . أما قبائل صنهاجه فقد خضعت للعرب تدريجياً وبعد معارك وحملات ضارية .

ولم يكن فتح المناطق الجنوبية التى كانت تعيش فيها قبائل صنهاجه يقل فى الأهمية بالنسبة للإسلام ، عن فتح المناطق الشمالية فى اسبانيا . وكانت صنهاجه قد عرفت خبايا المسالك بالصحراء الغربية ، واكتشفت الطريق الموصل إلى و بلاد السودان ، وهو الاسم الذى كان يطلق أيامئذ على المناطق التى يعيش فيها السود .

وكانت صنهاجه تبدأ رحلة اختراق الصحراء انطلاقاً من وادى دراع حتى تصل إلى مناجم الملح الصخرى التى اكتشفتها خلال تجولاتها بربوع الصحراء. ومن تلك المناجم كانت تشحن ظهور جمالها بكتل الملح الصخرى، وتواصل

طريقها بعدئذ تجاه الجنوب حتى تصل إلى ضفاف نهر السنغال. وهناك كانت تقايض الملح بالذهب مع الأهالى المحليين على أساس أن كل وزنة من الملح تقابلها وزنة مماثلة من الذهب. وهي صفقات كانت متكافئة للطرفين ، مقابل العناء الشديد الذي كان يواجه تجار الملح الصخرى اثناء نقله عبر الطرق الوعرة بالصحراء ، والحاجة الشديدة للأهالي لهذا الملح الذي كان يعتبر سلعة حيوية تساعدهم على النقاء.

وقد تمكنت صنهاجه من اختراق الصحراء والوصول إلى نهر السنغال بفضل المهارة التى اكتسبتها فى قيادة قوافل الجمال . ولم تكن الجمال فى الأصل افريقية الموطن ، واغما كان موطنها الأصلى فى قارة آسيا ، وأدخلها الفرس إلى افريقيا عند قيامهم بغزو مصر فى القرن السادس قبل الميلاد ، ثم وصلت إلى مناطق المغرب لأول مرة فى عهد يوليوس قيصر فى القرن الأول قبل فى عهد يوليوس قيصر فى القرن الأول قبل الميلاد . ومع ذلك لم تصبح شائعة الاستعمال والاستخدام إلا فى العصر الرومان المتاخر فى القرن الرابع الميلادى .

ويبدو انه كانت هناك صعوبات اكتنفت عملية تأقلم الجمال في البيئة الصحراوية الافريقية ، لأن عملية تربية الجمال وتكوين قطعانها على نطاق واسع قد سارت ببطء غير معتاد . واستغرقت فترة طويلة من الزمن . ومن الواضح ان قبائل صنهاجه كانت أول من نجح في استغلال الجمال واستخدامها كسفن تجتاز فيافي الصحراء الافريقية .

وعن طريق هؤلاء التجار البربر الذين كانوا

يـزورون منطقـة الساحـل العشبى جنوبى الصحراء ، عرفت لأول مرة أحبار الدولة Soninke الزنجية التي أسستها قبائل السونينكي Bambuk ققع شمال منطقة حقول الذهب في بامبوك Bambuk التي تقع جنوب نهر السنغال الأعـلى . وقد احتكرت مملكة غانا عمليات بيع الذهب للبربر والعرب الذين أطلقوا على مملكة غانا اسم والعرب الذين أطلقوا على مملكة غانا اسم وأرض الذهب ، .

أما بالنسبة إلى أهم الأحداث التى وقعت فى مناطق شرق افريقيا المطلة على سواحل البحر الأحمر فى تلك الفشرة ، فتتمشل فى تلك الاستفزازات التى تتسم بالغباء ، والتى قام بها

الاحباش ضد العرب ، حيث قاموا بأعمال سلب ونهب وقرصنة بلغت قمتها بالهجوم على جدة \_ التي تعتبر ميناء مكة \_ ونهبها في سنة برمم و وقد أدى هذا الهجوم إلى انتقام العرب باحتلال سواحل اريتريا وطردوا الاحباش إلى موطنهم الأصل في المرتفعات الداخلية .

وبهذا انقطعت صلة الدولتين المسيحيتين في تلك المنطقة ، وهما دولتا الاحباش والنوبيين ، عن مسيحيى أوربا وآسيا الصغرى . وعندما قامت إمارة دنقله بابتلاع إمارة فرس المسيحية في أوائل القرن الثامن الميلادى ، انخفض عدد الممالك المسيحية في افريقيا من أربع إلى ثلاث فقط .



تمثال يرجع تاريخه إلى القرن الثامن عشر يمثل أحد ملوك بنين القدماء اثناء أداء بعض الطقوس .

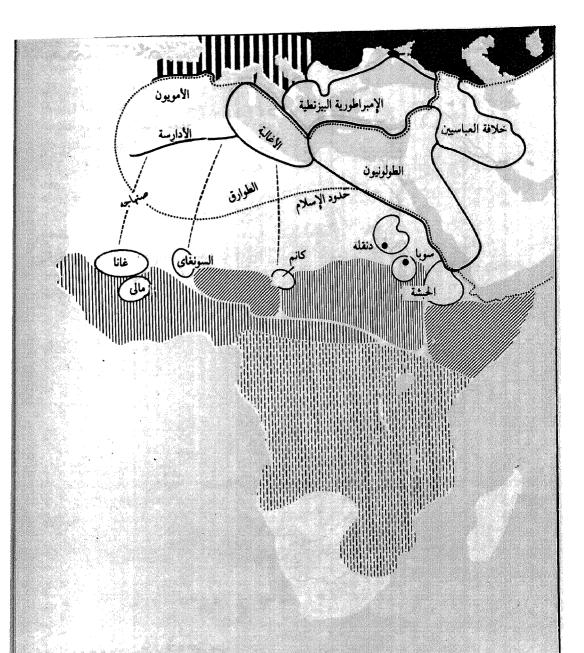

الغرب المسيحي [[[[]]

لم تحتكر قبائل صنهاجه عملية اختراق الصحراء لفترة طويلة ، فبعد نحو خمسين سنة من أول اتصال بين المغرب ومناطق غرب السودان ، ظهر طريقان آخران يخترقان الصحراء من الشمال إلى الجنوب بصفة منتظمة . الطريق الأول يبدأ من غرب الجزائر وينتهى إلى النيجر الأوسط . والطريق الثاني يبدأ من طرابلس وينتهى إلى بحيرة تشاد .

وكل من هذين الطريقين كان يخترق الصحراء خلال مناطق وأقاليم خاضعة لقبائل الطوارق التي تعتبر في الأصل فرعاً من فروع قبائل صنهاجه ، ثم استعمرت مناطق وسط الصحراء الكبرى .

وعن طريق الاتصالات التى تمت عبر هذين الطريقين ، عرف العالم لأول مرة أخبار الشعوب والممالك السودانية التى ظهرت فى التخوم الجنوبية للصحراء الكبرى : مشل مملكة كانم Kanem التى كانت تقع على الجانب الشرقى من بحيرة تشاد ، ومملكة السونغاى Songhay التى كانت تقع بالنيجر الأوسط ، ومملكة مالى Mali التى كانت تقع بغرب القارة جنوب مملكة غانا القديمة ] .

ومعظم المدونات التاريخية ، أو الأساطير والحكايات الشعبية المتوارثة التى نقلت أخبار تلك الممالك ، كانت تؤكد أن الأسر المالكة التى قامت بتأسيس تلك الممالك ، كانت من الجنس الأبيض ، الأمر الذى يعنى انها كانت تنتمى إلى البربر أو إلى العرب . وقد يكون الأمر كذلك ، ولكن الأرجح أن هذا الرأى ليس صحيحاً على اطلاقه . وربما كان القصد من وراء ظهور تلك

الأساطير أو الحكايات الشعبية المتوارثة ، هو إضفاء المظهر الإسلامي على تلك الممالك ، واضفاء المزيد من الاحترام والتبجيل لهذه الأسر المالكة . فمها لاشك فيه أن الشعوب والقبائل التي كانت تتألف منها هذه الممالك ، وكذلك المؤك المذين جلسوا على عروشها بعد الملوك المؤسسين ، كانوا جميعاً من الجنس الأسود ، أو بالأحرى من الزنوج .

وفى كل من مملكتى غانا ومالى كان الشعب يتألف من مجموعة قبائل الماندى Mande يتألف من مجموعة قبائل الماندية ، التى انقسمت إلى مجموعتين : الأولى قبائل السونينكى Soninkeالتى تألف منها شعب غانا . والشانية قبائل المالينكى Malinke أو قبائل الماندينجو Mandingo ] التى تألف منها شعب مالى .

أما مملكة كانم فقد كانت تتألف من قبائل الكانورى Kanuri ، وهى من الشعوب النيلية الصحراوية ، مثلها في ذلك مشل قبائسل السونغاي .

وفى تاريخ هذه الخريطة كانت الدولة الإسلامية لا تدار من شبه الجزيرة العربية [ عصر الخلافة العباسية فى بغداد ] . وبالرغم من أن معظم العالم الإسلامى كان يعترف بالسيادة الروحية لخلفاء بغداد ، إلا أن حكام الولايات التى كانت من قبل جزءاً من الامبراطورية الإسلامية الموحدة ، أصبحوا يستقلون بممالكهم ويورثون الحكم لأبنائهم .

وفى منطقة شمال افريقيا ، كانت هناك أسرتان حاكمتان من هذا النوع هما : الأغالبة في

تونس ، والطولونيون في مصر .

مراكش والأمويون في اسبانيا . وهؤلاء وأولئك وفى مناطق المغرب الإسلامي كانت هناك كأنوا لا يُعترفُونَ بأية سلطة سياسية أو روحية أسرتان حاكمتان أخريان هما: الأدارسة في لخلفاء بغداد بأي شكل كان .



قناع من العاج بمثل رأس ملكة افريقية ، مزين من أعلى بـمجموعة من رؤوس البرتغاليين الأوائل الذين وصلوا إلى افريقيا . من معروضات الـمتحف البريطانى بلندن .

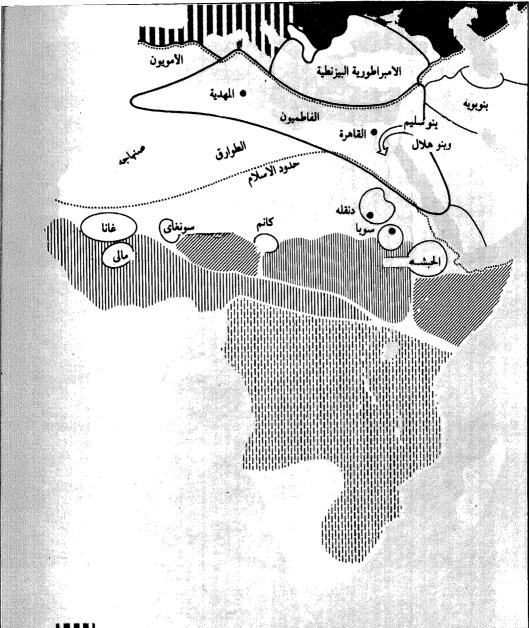

الغرب المسيحي الأللا

سنة ٥٧٥م

#### سنة ٥٧٥

حتى فى أزهى أيام الخلافة العباسية فى بغداد ، كان هناك بعض المسلمين لا يعترفون بخطفاء بغداد ، بل ولا يعتبرون هؤلاء الخلفاء أكثر من مغتصبين للسلطة من أصحاب الخلافة الأصلين . وكان هؤلاء المسلمون يرون أن الخلافة الشرعية لابد أن تؤول إلى سلالة فاطمة الزهراء بنت النبي .

ومنذ مطلع القرن العاشر الميلادى ، انتشرت في معظم انحاء العالم الاسلامى جمعيات سرية للدعوة لهذا المذهب ونشره بين الناس ، معتمدة في ذلك على وجود بعض المشكلات المحلية التي ساهمت بالفعل في تدعيم وجهة نظر الدعوة الجديدة . وقد أطلق المسلمون من اعضاء هذه الجمعيات على أنفسهم اسم «المسلمين الشبعة» .

وقد نشبت ثورة الشيعة ابتداءً من سنة هذه الثورة لدرجة لاعت قائلها إلى استلعاء هذه الثورة لدرجة لاعت قائلها إلى استلعاء رئيس السلالة الفاطمية المذى كان يعيش آنشذ بسوريا ، والذى يعرف فى المذهب الشيعى باسم والمهدى للحضور إلى المغرب ليتولى الخلافة وشئون الحكم . وما أن حل عام ١٩١٧ م حتى كان المهدى يحكم منطقة تضم تونس والجزائر ، ومن عاصمة جديدة انشئت خصيصاً واطلق عليها اسم والمهدية » .

وقد حقق الخلفاء الفاطميون الذين تلوا المهدى منجزات كبيرة أهمها على الاطلاق استيلاؤهم على مصر سنة ٩٦٩ م. وانشأ الفاطميون في مصر عاصمة ثانية لهم هي مدينة القاهرة. وهي المدينة التي انتقلوا إليها واتخذوها عاصمة لخلافتهم بصفة مستمرة.

ومن القاهرة سيطر الفاطميون على فلسطين والشمام والاجزاء القريبة من شبه الجزيرة العربية .

وترك الفاطميون طرابلس وتونس والجزائر تحت حكم اسرة حاكمة شبه مستقلة تعرف باسم «الزيريين» الذين كانوا فرعاً من قبائل صنهاجه ، ساندوا الفاطميين في أوقاتهم الحرجة . وقد قام الزيريون بالاستيلاء على مراكش . وبهذا اكملوا السيطرة الفاطمية على كل مناطق شمال افريقيا .

ومن ألاعيب السياسة ، ما ادعاه الفاطميون فور استقرارهم فى القساهرة ، من انهم قساموا باستدعاء قبيلتين كاملتين من شبه الجزيرة العربية هما : قبيلة بنى هلال ، وتمكينها من الاستيطان بصعيد مصر انتقاماً من بعض القبائل العربية الأخرى التى كانت تعيش بالصعيد وتعارض حكم الفاطمين .

وفي حقيقة الأمر يبدو هذا الادعاء خاليا من الصحة ، إذ تدل الشواهد على حدوث ارتفاع في المعدل السكاني لقبائل البدو التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية ، الأمر الذي دفع بعض القبائل إلى الشروع في الهجرة غرباً نحو مصر والمغرب . وقد تدفقت هجرات هاتين القبيلتين واستوطنتا صعيد مصر ، بطريقة تؤكد عدم تدخل الفاطميين كانوا لا يستطيعون إيقاف تدفق هذه المجرات إذا كانوا يرغبون في ذلك .

وبصرف النظر عن السبب في عجى عبى سليم ويني هلك إلى مصر، فقد أصبح من الواضح في تلك الفترة، أن العنصر العربي قد تغلغل تماماً في مناطق شمال شرق افريقيا.

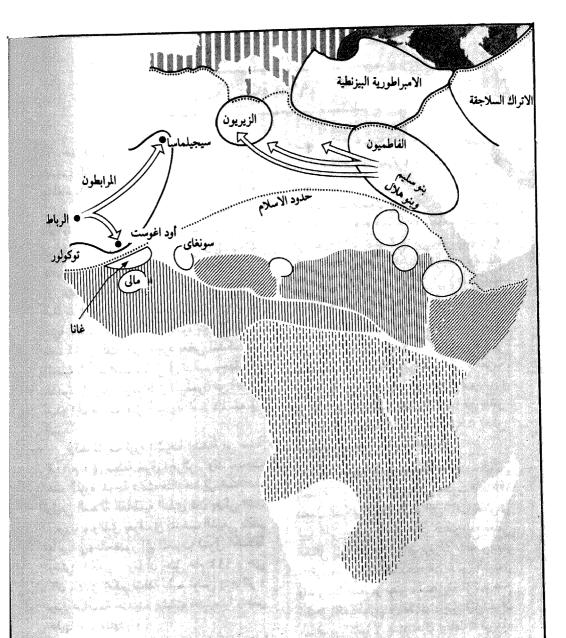

الغرب المسيحي [1]

#### سنــة ٥٠٥٥

بعد نحو خس وسبعين سنة من انتقال الفاطميين إلى القاهرة ، تقلصت امبراطوريتهم في شمال افريقيا وانحسرت حدودها حتى أصبحت قاصرة على مصر وحدها .

فى سنة ٩٨٠ م افلتت مراكش ، وفى سنة ١٠١٤ م انفصلت الإمارات الزيرية بشرق الجنزائر ، وفى سنة ١٠٤٩ م انفصلت تونس وطرابلس .

وقد انتقم الفاطميون من تخلى الزيريين عنهم بأن شجعوا بنى سليم وينى هلال بالهجوم عليهم . وكانت هاتان القبيلتان البدويتان في طريقها بالفعل لمغادرة مصر نحو الغرب فرحبتا بهذا التشجيع .

وخلال بضع سنوات قليلة ، احتلت قبيلة بنى سليم برقة وطرابلس ، بينما تمكنت قبيلة بنى هـلال من هـزيمـة الجيش الـرئيسى للزيـريـين وتغلغلت إلى داخل تونس .

أما قبائل الرعاة التي كانت تستوطن مناطق غرب الصحراء [ بربر صنهاجه ] فقد دخلت بدورها إلى معمعة التحدى ولكن بطريقة أخرى ، فقد انتهجت مذهب التمسك الشديد بالتعاليم الدينية السلفية ، وهو المذهب الذي دعت إليه طائفة جديدة أطلقت على نفسها اسم والمرابطين، أو والموراثيد، Almoravids وهو

الاسم الذى عرفت به عند المؤرخين الغربيين . ويدعو هذا المذهب إلى فرض التعاليم الدينية الأصيلة ولو بالقوة العسكرية . وكانت طائفة المرابطين «ترابط» في مكان سرى عرف باسم «الرباط» . ومن المحتمل أن يكون هذا المكان في إحدى جزر تيدرا Tidra المواجهة للساحل الموريتاني .

وقد نجحت دعوة المرابطين إلى هذا المذهب الجديد في منطقة غرب افريقيا . وفي مطلع عقد الحمسينات بعد الألف الميلادية الأولى كانت معظم قبائل صنهاجه قد اعتنقت هذا المذهب وأصبحت من أشد دعاته .

وازداد المرابطون قوة عندما نجحوا في السيطرة على المدينتين اللتين تقعان في بداية ونهاية المطريق التجارى الغربي الذي يخترق غرب الصحراء . وهما مدينة «سيچيلماسا» في الشمال ، ومدينة «أوداجوست» في الجنوب .

كذلك فقد نجح المرابطون في عقد تحالف مع قبيلة توكولور Tokolor الزنجية التي كانت تستوطن مناطق النيجر الأوسط ، والتي كانت قد اعتنقت الاسلام منذ جيل سابق ، فاعتبرت بـذلـك أول قبيلة زنجيـة اعتنقـت الـدين الاسلامي .

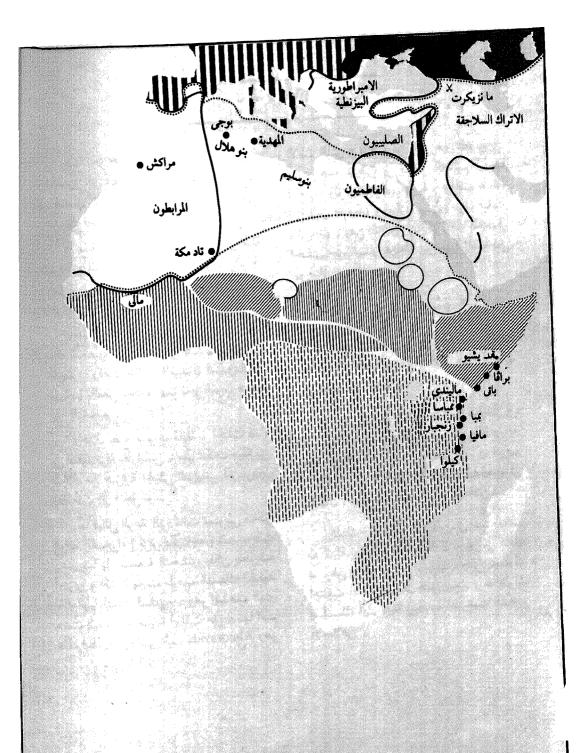

### سنسة ١١٠٠

منذ سنة ١٠٥٠ م وحتى نهاية القرن الحادى عشر، قامت قبائل الرعاة بنشر الدعوة الاسلامية وتدعيم دولة المرابطين في مناطق غرب افريقيا وجنوب اسبانيا. ففي الفترة بسين عامى وغرب الجزائسر. وفي الفترة بسين عامى وغرب الجزائسر. وفي الفترة بسين عسامى والسونغاى، كما ضم المرابطون المناطق المسلمة والسونغاى، كما ضم المرابطون المناطق المسلمة في اسبانيا إلى دولتهم قبل حلول عام ١١٠٠ م.

وقبل حلول هذا العام أيضا ، نجحت قبائل الرعاة العرب [ الهلالية ] في السيطرة على مناطق شرق الجزائر وتونس . وذلك فيها عدا المدن الساحلية القليلة وعلى الأخص مدينة بوجى ومدينة المهدية اللتين كانتا أنئذ تحت حكم امراء الزيرين .

أما قبائل بنى سليم ، وهم أيضنا من الرعاة العرب ، فقد سيطرت على مناطق برق. وطرابلس .

غيران أهم انجاز صنعته قبائل الرعاة لخدمة الاسلام ، كان في الشرق . حيث خرجت قبائل الاتراك السلاجقة من مناطق ايران ، وبدأت زخها الكبير مجتاحة كيل المناطق بشرقي

السويس، فاحتلت العراق والقوقاز وسوريا وفلسطين والحجاز.

كذلك فقد كسرت تلك القبائل جمود المدنة المتربصة بين المسلمين والبيزنطيين ، والتى ظلت قائمة بين الفريقين على مدى • • ٤ سنة . وذلك عندما قامت بسحق جيش البيزنطيين في موقعة مانزيكرت Manzikert سنة ١٠٧١ م . الأمر الذى دعا البيزنطيين إلى الإنتقام ، فقاموا بتجهيز والحملة الصليبيسة الأولى، التى حققت بعض النجاح في سوريا وفلسطين ، ولكنها لم تحقق أى نجاح في هضبة الاناضول ، حيث أن الأتراك كانوا قد احتلوا تركيا ليبقوا بها .

وفى خيلال القرن العياشر الميلادى انشأ التجار العرب مجموعة من المراكز التجارية والمستوطنات على سواحل شرق افريقيا . ومن المحتمل أنهم قد انشأوا تلك المراكز والمستوطنات على الجزر المتاخمة للساحل الافريقي . ولذلك فقد كان تأثير العرب على الأهالي المحليين الذين يعيشون في مناطق الساحل الشرقي لافريقيا قليلا وعديم الأهمية . وذلك فيها عبدا المركز الذي انشأوه في مدينة مقديشيو على الساحل الصومالي ، والذي لعب دوراً كبيراً في نشر الدين الاسلامي بين مجموعات القبائل المجاورة .

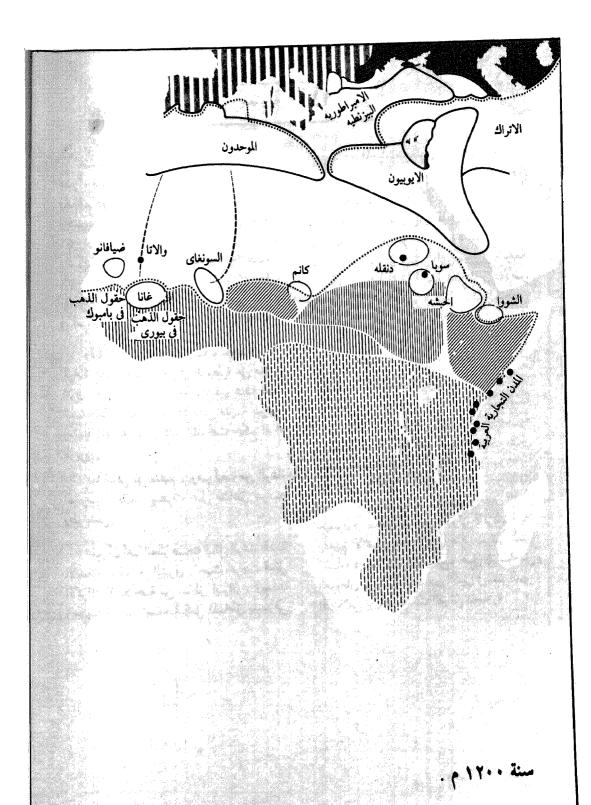

### سنــة ١٢٠٠

انهارت امبراطورية المرابطين في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي ، بعد ان استولى «الموحدون» على المغرب والمناطق الاسلامية في اسبانيا . والموحدون هم طائفة دينية أشد تمسكا بالتعاليم الدينية والمبادىء السياسية التي اشتهرت بها قبائل زناته Zenata وهم من البربر الذين كانوا يعيشون في جبال أطلس ويعتبرون من أشد اعداء قبائل صنهاجه .

أما فى الجنوب فقد طرد المرابطون من غانا بعد أن استولت على الحكم أسرة مالكة من قبيلة سوسو Susu، وهى قبيلة زنجية كانت تعيش فى منطقة كانامجا Kanaiga وتعتبر فرعاً من قبائل السونينكى .

ولكن هذه الأسرة الحاكمة التي حكمت غانا في تلك الفترة لم تستطع أن تمد حدود المملكة ناحية الغرب مثلها فعل أسلافهم من قبائل السونينكي حين كانوا يتولون زمام الحكم . وبالتالي لم تستطع قبيلة السوسو ان تخضع لسيطرتها قبائل السونينكي التي ظلت محتفظة بمنطقة ضيافانو Diafanu .

ومع ذلك فقد استطاعت السوسو أن تستولى على مملكة مالى ، وأن تسيطر بالتالى على حقول الذهب في منطقة بيوري Bure التي كان الذهب فيها اسهل استخراجاً وأغزر انتاجاً بالمقارنة

بحقول الذهب التقليدية بمنطقة بامبوك . وكان من نتيجة ذلك أن انتقل النشاط الاقتصادى من نتيجة ذلك أن انتقل النيجر . كما فقدت مدينة أوداجوست أهميتها بعد أن هجرتها القوافل التى كانت تخترق غرب الصحراء من الشمال إلى الجنوب ، وأصبحت تتجه مباشرة إلى مدينة والاتما Walata التى تبعد شرقاً عن مدينة أوداجوست بنحو ٢٤٠ ميلاً (١) .

وبالرغم من سقوط مملكة مالى ، إلا أن الاسلام ظل محتفظا بنفوذه فى تلك المنطقة بظهور بعض الممالك الاسلامية الجديدة فى مناطق السودان الاوسط . وذلك مشل مملكة كمانم Kanem بمنطقة بحيرة تشاد ، والتى تحول ملوكها الذين ينتمون إلى قبيلة سيفاوا Saifawa إلى الاسلام . كها ظهرت إمارة إسلامية أخرى هى إمارة شوا Shoa فى الجانب الشرقى من مرتفعات إمارة شوا Shoa فى الجانب الشرقى من مرتفعات ألحبشة ، كمنافس للمملكة المسيحية التى كانت تحتل الجانب الغربى من هذه المرتفعات . كذلك انتشر الدين الاسلامى بين جميع القبائل الصومالية التى كانت تعيش فى القرن الافريقى .

وفى مصر قامت دولة الأيوبيين التى أسسها صلاح الدين بعد أن استولى على الحكم من آخر الخلفاء الفاطميين سنة ١٧٧١ م . واتخذ صلاح الدين من مصر قاعدة للانطلاق فى معارك حربية متعددة وناجحة ضد الصليبيين فى فلسطين .

<sup>(</sup>۱) نحو ۳۸٦ كيلو مترا .

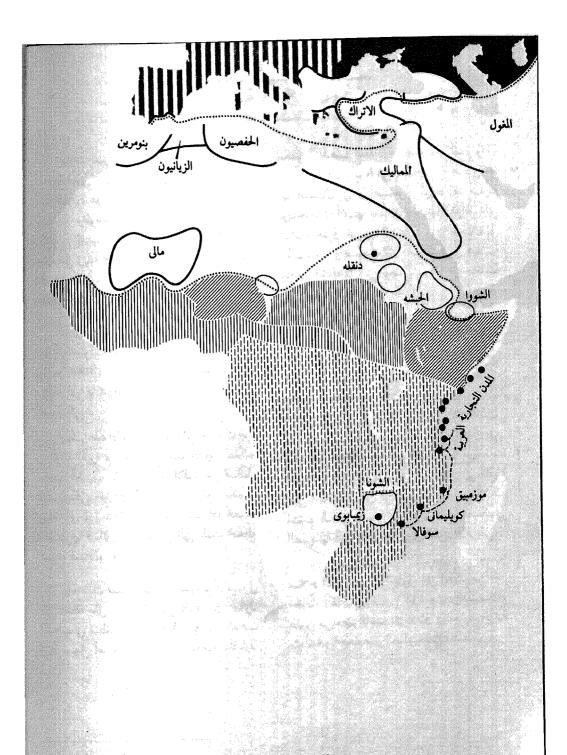

#### سنــة ١٣٠٠

تقلص نفوذ دولة الموحدين حتى كاد أن يصبح قاصرا على الاقسام الثلاثة للمغرب وهي من آلغرب إلى الشرق : مراكش والجزائس وتونس . ومع ذلك فقد كانت بسيطرتها على هذه الاقسام الشلائة تبدو أحسن حالاً من دولة الم ابطينُ التي انهارت سواء في اسبانيا أو في جنوب الصحراء . أما في مناطق شمال افريقيا فقد انهارت دولة الموحدين أيضا بنفس السرعة ، ففي خلال ثلاثينات القرن الشالث عشر الميلادي ، أخذ حكام كل من تونس والجزائر في الاستقلال عن الدولة الأم . وابتداء من عام ١٢٣٦ م استولت أسرة الحفصيين على تـونس واستقلت بحكمها . وفي سنة ١٢٣٩ م استولت أسرة زيان ــ أو الزيانيـين ــ على الجـزائر واستقلت أيضــا بحكمها ، مما أوضح أن الحالة الطبيعية للمغرب هو الانقسام الثلاثي الذي مازال قائها حتى الأن .

أما مراكش فقد ظلت خاضعة لحكم الموحدين لثلاثين سنة أخرى [حتى سنة ١٢٦٩ م ] حين استولت عليها أسرة بني مرين ، وهي فرع آخر من قبيلة زناته .

وخلال القرن الثالث عشر أيضا ، ظهرت امبراطوريتان زنجيتان في مناطق جنوب الصحراء الكبرى : الامبراطورية الأولى هي امبراطورية مالى التي كانت خاضعة من قبل لحكم ملوك السوسو الجالسين على عرش مملكة غانا . ثم استقلت عن غانا في بداية هذه الفترة بفضل أحد ملوك قبائل المالينكي ، وهو الملك سوندياتا(١)

Sundiata الذي تمكن من الاستقلال بمالي في سنة ١٢٣٠ م .

وكان سوندياتا ملكا قبوياً استطاع فرض نفوذه واخضاع مملكة غانا نفسها ، ثم ضم إلى بلاده الممالك والمدن الأخرى المحيطة مثل : والاتا وتادمكه Tadmekka والسونغاى وبذلك أصبحت امبراطورية مالى أكبر امبراطورية أسسها الزنوج وظلت حتى هذا التاريخ في مناطق غرب السودان . كما كانت في الوقت نفسه أكثر هذه الامبراطوريات ثراء وغنى .

وذكر أن أحد ملوك مالى من خلفاء سوندياتا (٢) قام برحلة الحج إلى مكه وأخذ معه كميات ضخمة من الذهب . وعندما وصل إلى القاهرة ، عرض ما معه من الذهب في السوق ، الأمر الذي أدى إلى تخفيض سعر الذهب بنحو ٢٠ ٪ .

أما الامبراطورية الثانية التى اسسها الزنوج في تلك الفتسرة فهى امبراطسورية زيسابوى الكبرى(٣) Great!Zimbabwe في منطقة هضبة روديسيا ، والتى تبعد عن امبراطورية مالى بنحو ٣٥٠٠ كيلو متر ] باتجاه الجنسوب الشسرقى . وقسد انغمست هذه الامبراطورية بدورها في عمليات استخراج وتجارة الذهب .

 <sup>(</sup>١) معنى كلمة سوندياتا باللغة الماندية هو «الأسد الجائم»
 [ المترجم ] .

<sup>(</sup>۲) هو الملك مانسا كانكان موسى المشهور باسم (۲) هوسى الاسود»

<sup>(</sup>٣) كلمة زيبابوى بلغة البانتو مكونة من مقطعين : زيمسا بمعنى بيسوت ، وبسوى أو بچى بمعنى أحجسار . ومعنى الكلمة إذن هسو البيسوت الحجرية . [ المترجم ] .

وفي بداية القرن الثالث عشر أسست قبيلة الشونا Shona، وهي فرع من قبائل البانتو، هذه الامبراطورية في مرتفعات هضبة روديسيا . ولحسن حظ هذه القبيلة أنها عثرت على ترسيبات متناثرة من خام الذهب على سطح بعض هذه المرتفعات، فبدأت في استغلالها بطريقة منتظمة .

وكانت تقوم بتسويق الذهب في مدينة سوفالا(۱) Sofala التي انشأها العرب الذين كانوا يعيشون في مدينة كيلوا Kilwa خصيصا كمحطة لتسويق الذهب. وكانت الارباح الطائلة التي تأتي من تجارة الذهب، تزيد من ثراء علكة الشونا في زيمابوى الكبرى، كما جعلت مدينة كيلوا أهم المدن الواقعة على الساحل الشرقي الافريقي وأكثرها ازدهاراً.

وأهم الأحداث التي وقعت في تاريخ هذه الخريطة في مصر ، هي سقوط دولة الأبوبيين ، وظهور دولة المماليك . وكان ذلك في عام وظهور دولة المماليك . وكان ذلك في عام (عبيد) الأمر الذي لا يبشر بالخير أو بالقوة لدى الوهلة الأولى ، إلا ان الحال كان على العكس من ذلك تماماً . فقد صاحب نشأة هذه الدولة انبعاث روح جديدة من الحماس ضد الصليبيين . وقامت دولة المماليك بحملات حربية متكررة وواسعة النطاق ، كان من نتيجتها القضاء على كل ممالك ودويلات الصليبيين في سوريا كل ممالك ودويلات الصليبيين في سوريا وفلسطين . كما ارسلت حملة حربية صغيرة إلى افريقيا ، أدت إلى اهتزاز مملكة دنقله الصغيرة من اساسها .

 <sup>(</sup>١) إسمها العربي القديم هو سفالة الزنج . أي آخر نقطة وصل إليها العرب في افريقيا .
 [ المترجم ] .



تمثال قديم من النحاس يمثل جنديا برتغاليا . من معروضات المتحف القومي في بنين .

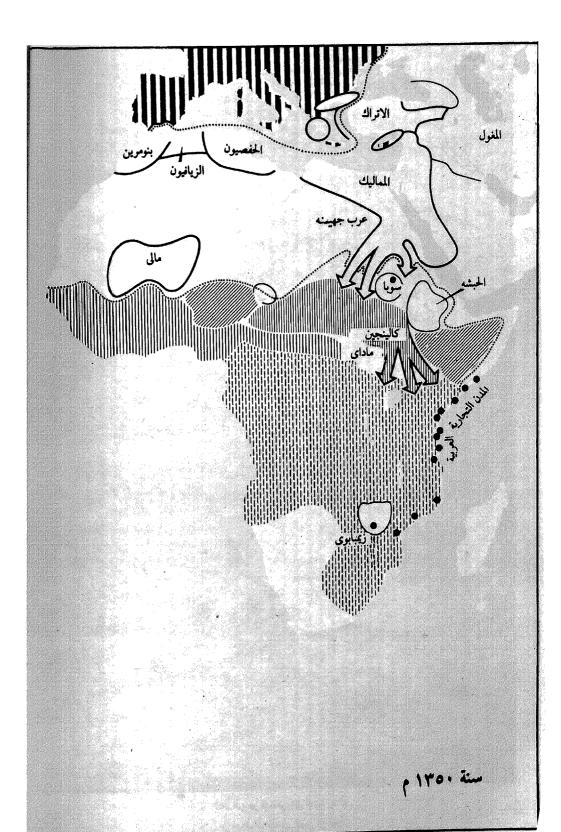

#### سنسة ١٣٥٠

لم تستمر مملكة دنقلة فى البقاء طويلا بعد أن نهب المماليك عاصمتها فى عام ١٧٧٦ م . وقد وردت أخبار عن ملك مسلم أجلسه المماليك على عرشها فى سنة ١٣١٥ م . ولكن لم يمضى وقت طويل حتى أطيح بهذا الملك ويمملكة دنقلة نفسها نتيجة لزحف قبيلة عرب جهينه على المنطقة قادمة من الشمال الشرقى .

ومنذ خروج قبيلتى الهلالية وبنى سليم من مصر فى القرن الحادى عشر المسلادى ، عاشت المشائر البدوية فى الحوف الشرقى بصعيد مصر حياة هادئة مستقرة على نحو ما . ولكن سواء أكان هؤ لاء البدو قد ازدادوا عدداً ، أو وفدت إليهم عشائر بدوية أخرى قادمة من شبه الجزيرة العربية ، فقد أصبح لراما عليهم ان يقوموا محرة جديدة .

وقد استقر عرب جهينه على ضفاف النيل فى المنطقة الواقعة بين الجندل الثانى والجندل السادس ببلاد النوبة . كما قام البعض منهم بالتوغل إلى مناطق أكثر بعداً ، فاجتازوا الصحراء الغربية ومعهم قطعانهم ، إلى أن استقروا أخيراً فى منطقتى دارفور وكردفان بغرب السودان حيث توجد بعض المراعى والمنتجعات الفقيرة .

وقد احتفظت إمارة سوبا Soba المسيحية ببقائها في المنطقة النوبية الواقعة جنوبي الجندل السادس على نهر النيل . وفي نفس الوقت قويت شوكة المملكة المسيحية بالحبشة ، بعد أن تولت الملك أسرة حاكمة جديدة تعتبر نفسها من سلالة

الملك سليمان المذكور بالانجيل.

وكان ملوك هذه الاسرة الحاكمة الجديدة من القوة بحيث أنهم لم يوقفوا زحف المسلمين إلى هضبة الحبشة فحسب ، بـل وردوهم على اعقابهم . كها قاموا أيضاً بالزحف نحو القبائل الوثنية التى كانت تعيش بمناطق جنوبي النيل الازرق . وضمت هـذه المناطق إلى المملكة الحبشية . وفي الفترة مـا بـين عـامى الحبشية . وفي الفترة مـا بـين عـامى ضعف حجمها ومساحتها الأصلية .

وفى خلال تلك الفترة أيضاً ، حدثت تطورات وتغيرات فى مناطق النيل الأبيض ، حيث قامت قبيلتان من الرعاة الذين ينتمون إلى الشعوب النيلة الصحراوية وهما : قبيلة ماداى Madai وقبيلة كالنجين Kalenjinبالزحف نحو جنوب منطقة السدود ، إلى أن استقر الماداى على السواحل الشمالية الغربية لبحيرة ڤيكتوريا ، واستقر الكالنجين فى مرتفعات كينيا .

أما الرعاة السابقون الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق والذين كانوا ينتمون إلى الشعوب الكوشية [ النوبية ] التي كانت لم تزل تعيش بأسلوب العصر الحجرى ، فقد أوشكوا على الاندثار أو الذوبان في شعوب البانتو التي زحفت إلى أقاليمهم في عصر سابق . ولكن بعد وصول الشعوب النيلية الصحراوية إلى تلك الأقاليم ، مال التوازن الاقتصادى في تلك المناطق لصالح حرفة الرعى التي أصبحت الحرفة الرئيسية للخلية السكان .

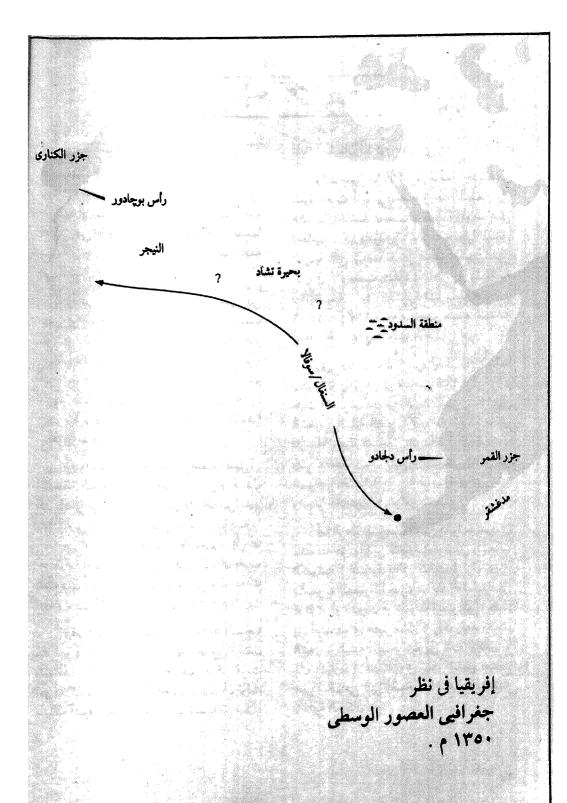

# افريقياً سنة ١٣٥٠ م في نظر جغرافيي العصور الوسطى

حتى سنة ١٣٥٠ م لم يتوفر سوى قدر ضئيل من المعلومات الجغرافية عن القارة الافريقية ، أضيف إلى المعلومات الجغرافية التى كانت معروفة منذ سنة ٢٠٠ م . فمن ناحية غرب القارة ، كانت رأس بوچادور Cape Bojador لم تزل تعتبر أقصى نقطة يمكن الوصول إليها عن طريق السفن والرحلات البحرية .

أما في شرق القارة فقد امتد الطريق التجارى البحرى وتجاوز منطقة رأس دلجادو Cape Delgado حتى وصل جنوباً إلى منطقة الزنج]. وقد نتج عن هذا الامتداد اكتشاف «جزر القمر» Comoro وهي مجموعة من الجزر لم تكن مأهولة من قبل، ولكنها سرعان ما استوطنت بخليط من شعوب العرب ومالاجاسي Malagasy والبانتو والمذغشقريين.

وحتى هذا القدر الضئيل من المعلومات الجغرافية التى توفرت فى تلك الفترة كان محل نظر. فقد أطلق العرب اسم جزر القمر على كل من مجموعة جزر كومورو وجزيرة مدغشقر. الأمر الذى يحتمل معه ألا يكون العرب قد توغلوا إلى المناطق الداخلية بجزيرة مدغشقر، والذى يؤكد قطعاً انهم لم يطوفوا مبحرين حولها.

أما المناطق الافريقية التي توفرت عنها معلومات جغرافية كثيرة في تلك الفترة ، فهي مناطق غرب السودان على طول الساحل العشبي للصحراء الكبرى الممتد من نهر السنغال حتى

بحيرة تشاد ، حيث أصبحت هذه المناطق كلها تابعة للعالم الاسلامي ، وكانت تزورها باستمرار وبانتظام القوافل التجارية التي كانت تخترق الصحراء . ولهذا السبب فقد عرفت عنها الكثير من المعلومات التي كانت تدرس بالمراكز العلمية الاسلامية .

ومعظم المعلومات الجغرافية التي توفرت ، كانت عن المناطق الواقعة عند منحني نهر النيجر نحو الشمال ، وهي المناطق التي كانت تسيطر عليها امبراطورية مالي . كما تسوفرت معلومات قليلة عن مناطق نهر السنغال ومناطق بحيرة تشاد .

أما المناطق الواقعة على ضفاف النيجر الأدنى ، فلم تتوفر عنها أية معلومات سوى بعض الأخبار الغريبة التي تثير الدهشة .

وقد اعتنق الجغرافيون العرب الفكرة التي قال بها «بطلميوس الجغرافي» من قبل ، وهي أن نهر النيل ينبع من سلسلة جبال تقع في شرق افريقيا ، وإنه يتخذ مجراه نحو الشمال انطلاقا من بحيرة كبرى .

ومع ذلك فقد اعتقد معظم الجغرافيين العرب أن النيجر يعتبر فرعاً من فروع النيل ، بل وكانوا يسمون نهر النيجر نفسه باسم «نيئل الزنوج» . وكانوا يقولون بأن مجراه يمتدحتى يصل إلى بحيرة تشاد ، ويخرج منها ممتداً إلى بلاد النوبة ، حيث يتقابل مع «النيل الافريقى الشرقى» فيتحد معه في مجرى واحد يتجه نحو

من الجغرافيين العرب ، الذين ذكروا أن كلاً من نهرى النيجر والسنغال ، يعتبر ذراعاً عمداً داخل الأرض قدادماً من البحر ، وهى معلومات تتجاهل أبسط البديهيات !

الشمال وهو «نيل المصريين»! ورغم ما في تلك المعلومات من أخسطاء واضحة ، إلا أنها تعتبر أفضل من بعض المعلومات غير السليمة الاخرى التي قال بها قلة



علم مطرز مصنوع من الحيوط القطنية المجدولة خاص بأحد ملوك بنين القدماء ويرجع تاريخه إلى القرن الحامس عشر.
 من معروضات متحف الثقافات الشعبية بثيينا بالنمسا.

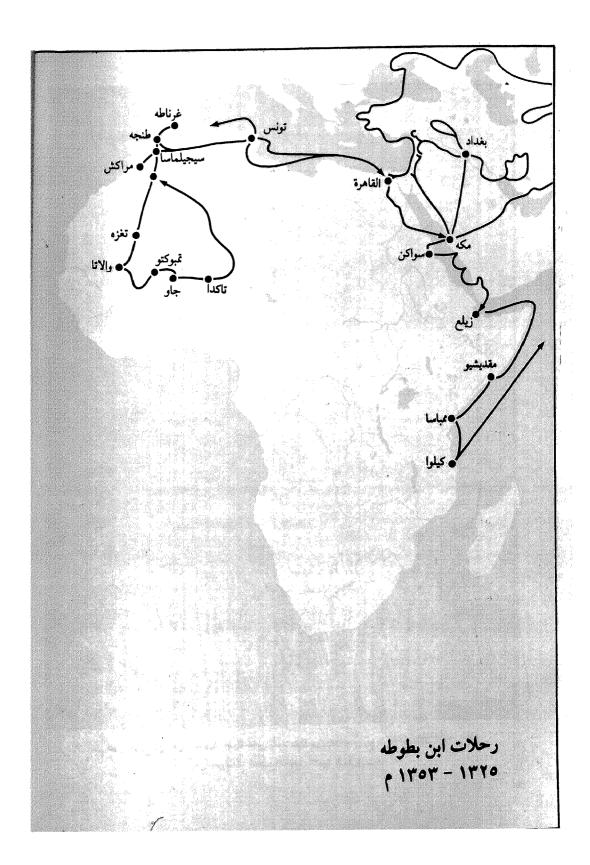

## رحلات ابن بطوطه [ ۱۳۲۵ – ۱۳۵۳ م ]

لم يسظهر في عسالم العصبور السوسطى مستكشفون جغرافيون بمعنى الكلمة . ومع ذلك فيمكن القول بظهور مجموعة من «الرحالة» العظام ، أجلهم شأناً وأكثرهم شهرة الرحالة الافريقي العظيم «ابن بطوطه» .

ولد ابن بطوطه في مدينة طنجه سنة ١٣٠٤ م . وقام برحلة الحبج إلى مكة في سنة ١٣٢٥ م . ومنها انطلق في رحلة طويلة زار خلالها معظم مناطق الشرق الأدنى . ثم قام بعد ذلك برحلة إلى مناطق الساحل الشرقي لافريقيا ، حتى وصل إلى مقديشيو وممباسا وكيلوا في سنة ١٣٣١ م . ومنها انطلق إلى الهند التي ذكر عنها بعض المشاهدات الغريبة .

وفى سنة ١٣٤٩ م . عاد ابن بطوطه إلى موطنه الأصلى بالمغرب . ولكنه لم يستقر هناك طويلاً ، فقد كان عليه القيام برحلتين أخريين يستكمل بها زيارة كل بلاد العالم الاسلامى .

وفى العام التالى قام بالرحلة الأولى وكانت رحلة سهلة ، عبر فيها مضيق جبل طارق ، وزار المناطق الاسلامية القليلة التي كانت لم تزل موجودة في اسبانيا .

أما الرحلة الشانية فقد استغرقت وقتاً أطول ، واكتنفها الكثير من العناء والمشقة . ومن سيچيلماسا حيث تتجمع القوافل قبل انطلاقها لاختراق الصحراء ، بدأ ابن بطوطه رحلته قاصداً مناطق غرب السودان بصفة عامة ، ومنطقة مالى على وجه الخصوص .

ومثل معظم الرحالة الأخرين ، كانت فى الاخبار التى ذكرها ابن بطوطه عن رحلاته ومشاهداته ، كثير من المبالغات التى تتجاوز حدود الحقيقة . كما أنه ادعى زيارة أماكن وبلاد لم يزرها فى حقيقة الأمر . [ الصين على سبيل المثال] .

ومع ذلك لم يشك أحد فى المعلومات التى ذكرها عن مالى ، والتى تناول فيها أوصافاً تفصيلية دقيقة عن ذلك الخليط العجيب من التعاليم الاسلامية والعقائد والعادات المحلية ، الذى كان سائداً بين الملك وأفراد البلاط الملكى .

كذلك فقد سجل ابن بطوطه الكثير من تعليقاته المتزمتة والتي تراوحت بين الإعجاب الشديد بقواعد الأمن ومبادىء الحكم العادل التي كسانت تسود أرجاء المملكة ، والسخرية والاستهزاء الشديد بالطقوس الاحتفالية المحلية ، وبالمنح والهدايا التي كانت تعطي لطلبة العلم ، والغضب والاستنكار لرؤية أجساد الفتيات والنسوة الصغيرات عارية تماماً لا يسترهن شيء .

كها ذكر ابن بطوطه تقريراً كئيباً يثير الشجن عن ازدهار نظام العبيد ورواج تجارة الرقيق . وذكر أنه عندما شرع في العودة إلى موطنه بالمغرب ، سافر ضمن قافلة تضم ٢٠٠٠ جارية من النسوة والفتيات اللاتي أخذن من تاكيدا Takedda ليبعن في اسواق العبيد في الشمال . كما ذكر أن تجارة العبيد من الذكور والأناث

أصبحت تنافس تجارة الـذهب . كما أن هـاتين السلعتين أصبحتا أهم صـادرات مناطق غـرب السودان ، بل ومناطق الساحل الشرقى لافريقيا على حد سواء .

وفى سنة ١٣٥٣ م عاد ابن بطوطه إلى موطنه واستقر فيه بقيـة حياتـه . وهناك أمـر السلطان بتخصيص كــاتب ليكــون تحت تصــرف ابن

بطوطه ، وليدوّن ما يمليه عليه من أخبار وذكريات الرحلات والمشاهدات التى مرت فى حياته . وفى آخر فصل من الكتاب الذى دونه هذا الكاتب عن رحلات ابن بطوطه ، كتب يقول : «وهكذا يتضح لنا أن هذا الشيخ هو أعظم رحالة العصر والأوان . . . » .

وهو قول صادق بالفعل .



تحفة فنية مصنوعة من الحديد المطروق تمثل مجموعات من طائر البلشون و مالك الحزين و . كانت تستخدم في بعض الأغراض السحرية لدى بعض قبائل غرب أفريقيا . من معروضات متحف التاريخ الطبيعي بشيكاجو .

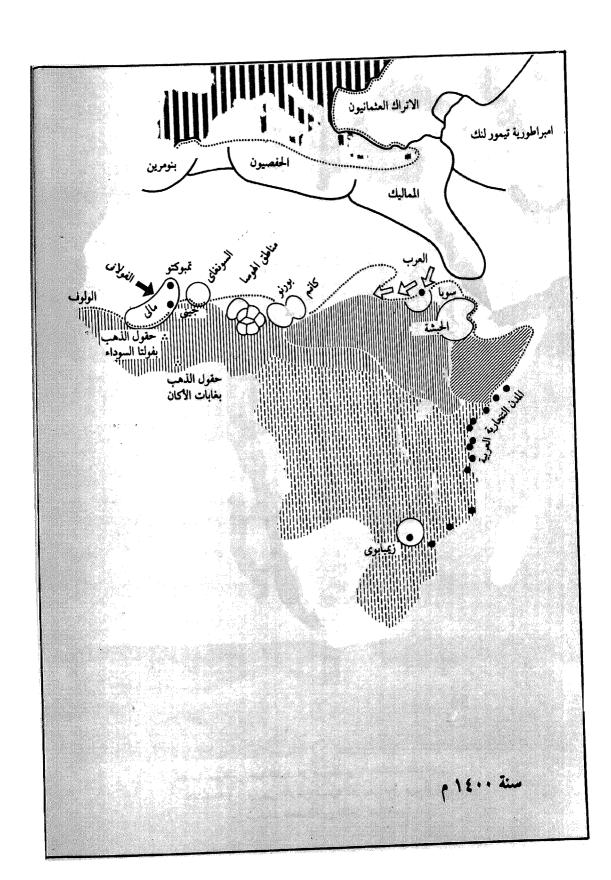

في بداية مطلع القرن الخامس عشر الميلادي ، إنتهى عصر أزدهار امبراطورية مالى ، وبدأت فترة انحسارها . فقد فقدت سيطرتها على مملكة السونغاى ، وزال سلطانها على مناطق نهر السنغال . وانضوى الأهالى الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق تحت لواء أقوى قبيلة محلية ، وهى قبيلة الولوف Wolof أما قبيلة الفولاني Fulani وهى من قبائل الرعاة ، فقد بدأ زحفها تجاه الشرق لتستقر على ضفاف نهر النيجر .

ومع ذلك فقد احتفظت مالى بعمادها الاقتصادى ، وهو استخراج وتجارة الذهب لفترة أطول ، بالرغم من ظهور الذهب بكثرة فى مناطق أخرى خارج المملكة ، مثل حقول الذهب الجديدة فى قولتا السوداء Akan forests وبدأ اللهب المستخرج من هاتين المنطقتين يتدفق عبر الطرق المائية ليتجمع فى النهاية فى مدينتى چينى الطرق المائية ليتجمع فى النهاية فى مدينتى چينى الطرق المائية ليتجمع فى النهاية فى مدينتى چينى عطتى قيام للقوافل التى تخترق الصحراء تجاه الشمال .

وفي مطلع القرن الخامس عشر أيضا خرجت أول معلومات تاريخية لاشك فيها عن المناطق الواقعة بالساحل العشبي الممتد من نهر النيجر حتى بحيرة تشاد . ففي الجنزء الغربي والجنزء الأوسط من هذا الشريط بدأ ظهور سبع مدن جديدة أنشأتها قبائل الهوسا Hausa تميزت عن سائر المناطق المحيطة ، بأن كل مدينة منها كانت تتخذ شكل « المدينة /المدولة » City State وكانسينا ، وزايرا ، وكانسينا ، وزايرا ، وجوير Gobir , Katsina , Zaira , Gobir

أما في الجزء الشرقى من الساحل العشبى ، فقد ظهرت وحدة سياسية جديدة هى مملكة بورنوه Bornu (١) أسسها أحد الملوك المنفيين من مملكة كانم بعد أن استولت قبيلة البولالا Bulala على تلك المملكة .

ولم يعرف على وجه التأكيد ما إذا كانت البولالا عشيرة متفرعة من قبيلة ، أو أنها قبيلة متفرعة من شعب الكانورى Kanuri people الذى كان يعيش فى مملكة كانم ، أو أنهم من الرعاة الذين غزوا تلك المنطقة قادمين من ناحية الشرق .

وأيا كان شأن هؤ لاء البولالا ، فقد استولوا على عرش مملكة كانم ، وخرجت الاسرة المالكة التى كانت تحكم كانم ، وكونت مملكة جديدة هى مملكة بورنوه . أما الشعب الأصلى الذي كان يعيش في منطقة بورنوه [ وهو من الشعوب التشادية مثل قبائل الهوسا ] فقد بدأ يتعرض لخطر فقد صفاته البشرية وهويته السياسية .

وهكذا ساد الاسلام جميع القبائل والشعوب التي كانت تعيش في الساحل العشبى الممتد جنون الصحراء الكبرى ، ابتداء من قبيلة الفولاني التي تستوطن نهر السنغال من ناحية الغرب ، إلى العرب الذين كانوا يستوطنون النيل الأعلى ناحية الشرق .

<sup>(</sup>۱) هناك اسطورة شائعة بين أهالى تلك المناطق المحيطة ببحيرة تشاد ، تقول أن هذه المناطق هي نفسها الأرض التي عاش عليها سيدنا نوح عليه السلام لذلك أطلقوا عليها اسم بورنوه ومعناه وأرض نسوح، في اللغة المحلية

ولكن مفهموم الاسلام الذى ساد فى تلك المناطق الشاسعة من افريقيا قد يشير دهشة المسلمين الذين يعيشون فى شبه الجزيرة العربية على سبيل المثال . فقد اختلطت فيه الطقوس والعقائد والعبادات الاسلامية الحقيقية بالطقوس والعقائد والمعتقدات الروحية التى كانت سائدة بين تلك والمعتقدات الروحية التى كانت سائدة بين تلك الشعوب والقبائل قبل دخولها الاسلام ، والتى قد تختلف بين قبيلة وأخرى أو بين شعب وآخر .

وعلى سبيل المثال فقد كان هذا الاختلاط بين مبادىء الدين الاسلامي والعقائد والطقوس الافريقية المحلية مماثلا لذلك الاختلاط بين مبادىء المسيحية والعقائد المحلية التي تسود الآن بين شعب البرازيل في أمريكا الجنوبية .

ومعنى هذا أن الخط المنقط الذى يظهر بهذه الخريطة ليبين حدود العالم الاسلامى ، يعنى على الأقل بالنسبة للساحل العشبى الافريقى انه خط يبين الشعوب المتأثرة ببعض التعاليم والمبادىء الاسلامية ، أكثر منه خط يبين الحدود الفاصلة بين المجتمعات الاسلامية والمجتمعات غير الاسلامية .

وعلى أية حال فإن هذا الخط لن يظهر مرة أخرى على الخرائط التالية . فقد بـدأ انتشار الاسلام في الانحسار البطىء . ومع ذلك فسوف نشير إلى مآل الاسلام في افريقيا مرة كـل مائـة

<sup>(</sup>۱) ملحوظة : عندما سيظهر هذا الخط النقط مرة أخرى في الحريطة السياسية الخياصية بسنة ١٦٠٠م، فسيكون ذلك للدلالة على الحدود الجنوبية للمناطق الاسلامية . أما الحدود الشمالية لهذه المناطق فسوف تفهم ضمنا بمجرد النظر إلى المهطقة المظللة بالخطوط والتي تبين نطاق وحدود المسيحية . على أن يكون

مفهوماً أن تلك المناطق المظللة بالخطوط ستصبح من الآن فصاعداً علامة مميزة للمسيحية الغربية والشرقية على حد سواء وعند ظهور هذه المناطق المظللة بالخطوط على خريطة افريقيا ، فهذا يعنى أننا نشير إلى المناطق الافريقية التى تعرضت للغزو والاستعمار المستطان من جانب اللول الأوربية .



تمثال رائع من النحاس يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر يمثل أحد ملوك بنين القدماء يركب حماراً . من معروضات متحف ليڤريول .

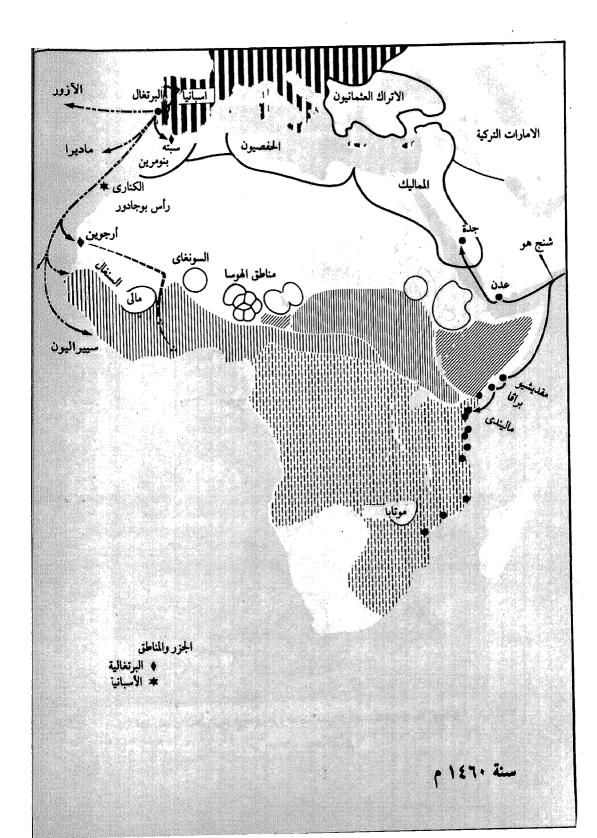

خلال القرن الخامس عشر ، ظهرت طرز عسنة من السفن البحرية في كل من الصين وأوربا . ففي الصين ظهر طراز من السفن الشراعية يسمى الجنك أو الينك Junk ، وهي سفن ضخمة متعددة الأشرعة وتصل حمولتها إلى نحو ٢٠٠٠ طن . وقد تمكن الصينيون بهذه السفن ، من أن يبحروا في مناطق المحيط الهندى وأن يصلوا إلى سواحل شرق افريقيا .

غير أن الصينيين لم يحققوا أية اكتشافات جديدة خلال تجوالهم بمناطق المحيط الهندى ، فقد سبقهم العرب منذ قرون طويلة بالتجول عبر الطرق والمرات البحرية في هذا المحيط .

وفى سنة ١٤١٧م وصل اسطول من السفن الصينية إلى سواحل شرق افريقيها . وجمع الصينيون بعض التحف والحيوانات المدهشة لهم مثل الزراف . وتبين لهم أن كل ما جمعوه لم يكفل تغطية مصاريف الرحلة البحرية الطويلة . وبالتالى فلم تتردد السفن الصينية على السواحل الافريقية مرة أخرى .

أما البرتغال فقد استطاعت أن تشيد طرازاً من السفن الشراعية يسمى الكراقل Caravel وهي سفسن خفيفة سريعة الحركة صغيرة الحجم لا تزيد حولتها عن ٢٠٠ طن . ولكنها أكثر صلاحية من الناحية الملاحية ، وأقل تكلفة من ناحية التشغيل إذا قورنت بطراز الجنك من السفن الصينية .

وقد رأى الأمير البرتغالى ( هنرى الملاح »(١) أن هذا الطراز من السفن الشراعية الصغيرة ، يمكن الاعتماد عليه لتحقيق الطموحات

البرتغالية في القيام بالرحلات الاستكشافية البحرية ذات العائد الاقتصادى ، ولتحقيق أطماع البرتغال في السيطرة وفرض النفوذ على مناطق أخرى . وكانت أفريقيا على وجه الخصوص أهم وأقرب المناطق التي يهتم بها.

وفي سنة ١٤١٥م ، شارك هذا الأمير ، وكان عمره ٢٧ سنة ، في أول مغامرة بحرية قامت بها البرتغال وأدت إلى احتلال مدينة «سبته» Ceuta المغربية . وبالتحقيق مع بعض أسراه من المغاربة ، عرف الأمير أسرار تجارة الذهب والعبيد ، والدور الذي تؤديه الطرق التي تخترق الصحراء من المغرب حتى مالى . وهنا ثار التساؤ ل بين البرتغاليين : هل يمكن أن يصلوا التساؤ ل بين البرتغاليين : هل يمكن أن يصلوا إلى مالى عن طريق الابحار بموازاة سواحل غرب افريقيا لتستأثر البرتغال بتجارة العبيد والذهب ، وبالتالى تقطع الطريق على المغاربة ؟

ولكن الاجابة على هذا التساؤل كانت بالنفى ، فعلى مدى ١٨ سنة متوالية ، لم يستطع الأمير هنرى أن يقنع أحداً من قباطنة السفن البرتغالية ، بالابحار إلى أية منطقة افريقية تقع جنوب رأس بوجادور . وكان خوف القباطنة من الاقدام على الابحار جنوباً ، يرجع إلى أن الرياح تهب فى هذه المنطقة دائها من ناحية الشمال ، الأمر الذى قد تستحيل معه رحلة العودة إلى الوطن مرة أخرى .

<sup>(</sup>۱) هنرى الملاح: ابن يوحنا الأول ملك البرتغال. كانت له رغبة عارمة فى توسيع معلوماته عن افريقيا. واشرف على تأسيس ترسانة لصناعة السفن، ومرصداً ومدرسة لدراسة الجغرافيا والملاحة البحرية.

كذلك فقد فشل الأمير هنرى فى فرض نفوذ البرتغال على مجموعات البحارة المغامرين الذين ينتمون إلى بعض الدول الأوربية المختلفة ، والذين استطاعوا أن يستوطنوا أقرب الجنزر فى أرخبيل الكنارى فى الفترة الواقعة ما بين عامى المستوطنون الجدد ولاءهم لأسبانيا .

ومع ذلك فبالمثابرة استطاع البرتغاليون ان يتعلموا سبل الملاحة في البحار المفتوحة ، واستطاعوا بالتالى أن يستكشفوا ويحتلوا جزيرة ماديرا Madeira سنة ١٤٢٠م . وجزر الأزور Azores سنة ١٤٣٠م . كذلك استطاعوا أن يكتشفوا الطريقة الفنية التي تمكنهم من السيطرة على أشرعة السفن وادارتها بالكيفية التي تمكنهم من الاقلاع والابحار ضد مهب الريح .

وفى سنة ١٤٣٤م استطاع الأمير هنرى أن يقنع أحد قباطنة سفنه بالإبحار لا ستكشاف ما وراء رأس بوجادور وبالفعل وصلت السفينة إلى هذه الرأس ، ثم تجاوزتها جنوباً بمسافة نحو ٣٠ فـرسخاً [حوالي ١٩٦٨ كم] ثم غيـرت السفينة اتجاهها وقفلت راجعة إلى رأس بوچادور مرة أخرى قبل أن تعود مرة أخرى إلى البرتغال .

وبعد ذلك تطورت الأمور بسرعة . وخلال

عشر سنوات استطاعت السفن البرتغالية أن تقوم بزيارة مصب نهر السنغال كها استطاعت الوصول إلى منطقة سيراليون Siera Leone قبل موت الأمير هنرى سنة ١٤٦٠م. وأهم من هذا كله هو العائد الاقتصادى الذى عاد على البرتغال نتيجة للقيام بتلك الرحلات. فمن نقطة انطلاق أقامها البرتغاليون في جزيرة أرجوين Arguin المجاورة للشاطىء الافريقى ، استطاعوا أن يتسللوا إلى الداخل وأن يقتطعوا لأنفسهم جزءاً من تجارة الذهب التي كانت تتم عبر الطرق من تجارة الذهب التي كانت تتم عبر الطرق الصحراوية .

ونشير أخيراً إلى بقية أهم الأحداث التاريخية التي وقعت في أفريقيا في تلك الفترة ، وهي تقلص نفوذ إمبراطورية مالى التي فقدت سيطرتها فقد هجرت مملكة الشونا Shona موقعها في نقد هجرت مملكة الشونا Mutapa موقعها في مملكة موتابا هي مملكة موتابا في النضوب . أما منطقة رعبابوى قد نضب تماماً أو أوشك على النضوب . أما منطقة موتابا الجديدة فمازالت تتج الذهب حتى الآن ، وإن كان ذلك بكميات ضئيلة . وهكذا يمكن القول بأن عصر ازدهار في مناطق جنوب وشرق افريقيا قد ولى وأصبح من الذكريات .



حامل حدیدی لمصباح زیتی قدیم . من صناعة حدادی بنین القدماء . من معروضات متحف التاریخ الطبیعی بشیکاجو .

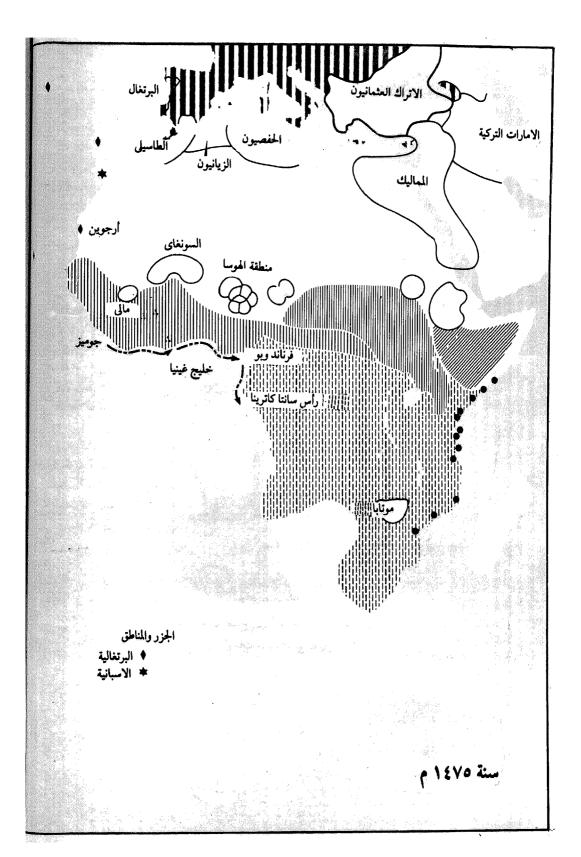

وبينها كانت شمس امبراطورية مالى توشك على المغيب ، ظهرت إمبراطورية السونغاى كقوة جديدة تتحكم في مناطق النيجر الأوسط .

. أسس هذه الامبراطورية الجديدة « الملك على »(١) الذى ارتقى عـرشها سنة ١٤٦٤م . وقام بالاستيلاء على مدينة تمبوكتو بعد ذلك بنحو خس سنوات ، ثم استولى على مدينة چينى بعد أربع سنوات أخرى .

وقد كان من المتوقع أن تسيطر امبراطورية السونغاى ـ باستيلائها على هاتين المدينتين ـ على حقول الذهب بمناطق غابات الأكان وقولنا السوداء . ولكن هذا لم يحدث ، لأن البرتغاليين كانوا قد وصلوا أيامنذ إلى سواحل الأكان والمناطق الجنوبية المنتجة للذهب .

وكانت لدى البرتغاليين فكرة مشوشة عن المعلومات الجغرافية . فقد ظنوا أنهم قد وصلوا إلى ( غانا » [ أرض الذهب ] في غرب افريقيا . ولكنهم كانوا يكتبون كلمة غانا Ghana بهجاء مختلف هو ( غينيا » Ghuinea وعلى أية حال فلم يعد من الصعب الآن التفرقة بين غانا وغينيا .

(۱) اسمه الحقيقى و على بر ، Ali Ber وسمى فيها بعد و على الأكبر » وأصبحت امبراطورية السونغاى في عهده يهاب جانبها ويعمل لها ألف حساب . كما دخلت سيرة هذا الملك مجال الأساطير التى ما زالت تحكى عنه حتى الآن ضمن القصص والحكايات الشعبية التى تتردد بين قبائل السونغاى الذين مازالوا يعيشون حتى الآن على ضفاف النيجر في شمال غرب دولة نيجيريا الحديثة .

وقد تم اكتشاف البرتغاليين لغينيا عن طريق اتفاق خاص عقده ملك البرتغال مع تاجر كبير من لشبونة يدعى « فناو جوميز » Fenao وكان هذا الاتفاق ينص على أن العرش البرتغالى يوافق على اعطاء جوميز الحق في احتكار التجارة مع جميع المناطق الافريقية التي تقع جنوب أرجوين لمدة خمس سنوات كاملة . وذلك نظير أن يقوم جوميز بتنفيذ الشرطين التاليين : (١) أن يدفع ، • ٥ كروسادو Crusados سنويا إلى الحزانة الملكية . (ب) أن يلتزم باستكشاف المرجوين أرجوين في السواحل الافريقية الواقعة جنوب أرجوين (١).

وقد كان من المعتقد سلفا أن النجارة مع المناطق التي تقع وراء أرجوين عملية افتراضية قد لا تؤدى إلى تحقيق عائد مجز . ولكن جوميز لم يضيع الوقت ، ووصلت سفنه إلى سواحل غابات الأكان سنة ١٤٧١م . ومن المؤكد أنه قد قام عندئذ وعلى الفور بسك كميات كبيرة من العملات الذهبية .

استغل جوميز منطقة غينيا ، وحقق ثروات طائلة أما عمليات الاستكشافات الجغرافية فلم يكن يتوقع منها تحقيق أى عائد . ومع ذلك فلم تكن تخلو من عنصر الإثارة . وكتب قباطنة السفن التي كانت تقوم بعمليات الاستكشاف السنوية بعض التقارير التي تؤكد أن ساحل غينيا يتد باعتدال نحو الشرق . وهذا معناه في رأيهم انهم بعد سنوات قليلة من القيام بتنفيذ المعدل السنوى للاستكشافات الجغرافية ، سيصلون إلى

<sup>(</sup>٢) الفرسخ البحرى League = ٣ أميال بحرية = ٣٥ر٥ كيلومترا .

المحيط الهندى ، ومنه إلى بـلاد الشرق ، حيث تجارة التوابل التي تحقق ثروات طائلة .

ولكن آخر سفينة قامت برحلة استكشافية تنفيذا للاتفاق الخاص مع جوميز ، كتبت تقريراً بأن الوصول إلى الهند بناء على هذه المعلومات لم يعد ممكنا . ذلك لأن السفينة عندما وصلت إلى جزيرة فرناندو بو Fernando po وهو اسم أحد قباطنة سفن جوميز ] لاحظت أن الساحل الافريقي قد انحني بشدة تجاه الجنوب . وحتى بعد أن وصلت السفينة إلى آخر مسافة لرحلتها ، بعد أن وصلت السفينة إلى آخر مسافة لرحلتها ، وهي منطقة رأس سانتا كاترينا Cape Santa كان الساحل الافريقي مازال متجها نحو الجنوب لمسافات أخرى .

أما في مراكش فقد زال حكم بني مرين، وحل محلهم وزراؤهم الذين ينتمون إلى قبيلة الطاسيلي Wattasids وذلك بعد حرب أهلية اعطت البرتغاليين فرصة سانحة للاستيلاء على بعض المدن المغربية الواقعة على الساحل الافريقي . وذلك في سنة ١٤٧١م .

ولم يكن هذا الحكم الجديد في صالح مراكش ، أو هيا لها مزيداً من القوة ، بل على العكس ، أصبحت مراكش وغيرها من دول المغرب على درجة كبيرة من الضعف إذا قورنت بالدولتين الأوربيتين الصاعدتين : البرتغال وأسبانيا .

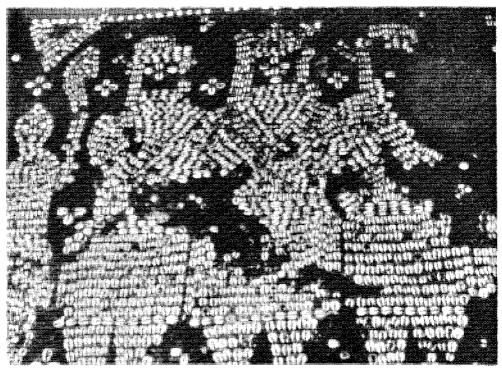

. تكوين زخرق بالقواقع يغطى أرضية قاعة الاستقبال ببيت قديم لأحد رؤساء القبائل بغرب أفريقيا .

رأس سانتا كاترينا 🍾 ديوجو كاو ۱٤٨٧ – ١٤٨٦ لودريتتر 🛧 🍾 بارثو لوميو دياز ١٤٨٧ – ١٤٨٨ بادراو الرحلات البرتغالية سنة ١٤٨٧ – ١٤٨٨ م

## الرحلات البرتغالية بـين عامي [ ١٤٨٢ - ١٤٨٨ ] م .

توقفت الرحلات الاستكشافية البرتغالية بعد انتهاء الاتفاق مع جوميز لفترة بسيطة ، إلى أن ارتقى جون الثانى عرش البرتغال وقرر أن يحرك الأمور من جديد .

وفى سنة ١٤٨١م خرج من لشبونة اسطول ضخم من السفن البرتغالية وعليه مجموعة من عمال البناء والنجارين ، وفرقة من الجيش . وكانت مهمة هذا الاسطول الوصول إلى سواحل الأكان واختيار موقع مناسب لبناء قلعة عسكرية عجزة بكل المعدات .

وفى نهاية سنة ١٤٨٢م أنتهى البرتغاليون من تشييد قلعتهم . ونظراً لأن الملك جون الثانى كان يظن أن الذهب فى تلك المنطقة يستخرج من «المناجم» [ وهو ظن خاطىء لأن الذهب فى تلك المنطقة كان يوجد على شكل رواسب بالتربة ] فقد أطلق على هذا الموقع اسم « ساو چورچ ده مينا » Sao على هذا الموقع اسم طويل اختصر فيها بعد وأصبح المنجم ] وهو اسم طويل اختصر فيها بعد وأصبح « إلمنيا » Elmina . وكانت القلعة الحربية التى شيدها البرتغاليون فى هذا الموقع ، هى أول موطىء قدم لأوربا فى مناطق افريقيا السوداء .

وقد شيدت هذه القلعة فى الأصل لتؤكد سلطة البرتغال وسيادتها على هذه المنطقة ، وللدفاع عن المنطقة ضد أى أجانب قد يفكرون فى اغتنام أى شىء من المناطق التى استكشفتها البرتغال أو وصلت إليها .كذلك فقد عمل جون الناف على توسيع وامتداد الرحلات

الاستكشافية إلى مناطق افريقية أخرى .

وبينها كانت معظم سفن الاسطول البرتغالى منهمكة فى تشييد إلمينا ، أرسل چون الشانى سفينتين من هذا الاسطول وضعهها تحت قيادة ديـوجو كـاو Diogo cao لاستكشاف المناطق الافريقية التى تقع وراء رأس سانتا كاترينا .

وكانت هاتان السفينتان تحملان صلبانا حجرية ضخمة تسمى بادراو Padrao عليها نقوش مكتوبة تقول كيف أن الملك چون الثانى قد كلف ديوجو كاو باستكشاف هذه الأراضى . وذلك في سنة ٦٦٨١ من خلق العالم ، الموافقة لسنة ١٤٨٢ بعد ميلاد المسيح . وقد استخدمت هذه الصلبان الحجرية كعلامة لأهم المواقع التي وصلت إليها البعثات الاستكشافية البرتغالية .

وفي منتصف صيف سنة ١٤٨٣م وبعد أن تجاوز ديوجو كاو رأس سانتا كاترينا ، وصل إلى منطقة مصب نهر زائير . وهناك وضع كاو أول صلبانه الحجرية . أما الصليب الحجرى الشانى نقد نصبه في أبعد نقطة وصل إليها وهي منطقة رأس سانتا ماريا Cape Santa Maria التي تبعد بنحو ٢٠٠٠ ميل تجاه الجنوب ، ليعلن أنه قد وصل إلى آخر افريقيا ، ووجد الطريق أخيراً إلى

وربما يرجع هذا الاعتقاد الخاطىء إلى المعاناة التي صادفها في رحلة استمرت لفترة طويلة من الابحار في بحار غامضة مجهولة . وعلى

أية حال فقد تبين ديوجو كاو خطأه عندما قمام برحلته التمالية . وهي السرحلة التي قمام فيهما بالتوغل في المناطق الداخلية بأعالى نهر زائمير ، حيث قابل ملك الكونغو . وكانت مملكته تعتبر أقوى مملكة في تلك المنطقة من أفريقيا .

وبعد تلك الزيارة ، عاود كاو إبحاره متتبعاً تعرجات الساحل الافريقي . ورغم كثرة هـذه التعرجات والنتوءات الأرضية السداخلة في البحر ، كان الساحل محافظاً على اتجاهه الرئيسي نحو الجنوب . ومات ديوجو كاو قـرب المكان الذي نصب فيه الصليب الحجرى الرابع ، وهو

النتوء الجبل الذي ما زال حتى الآن يسمى رأس الصليب Cape Cross .

ولكن موت ديوجو كاو لم يدفع الملك چون الثانى إلى اليأس، وأمر بتجهيز رحلة استكشافية أخرى بقيادة قبطان جديد هو: بارثو لوميو دياز العدوران حول رأس الرجاء الصالح سنة الدوران حول رأس الرجاء الصالح سنة ١٤٨٨م، إلى أن وصل إلى نهر السمك الأكبر الاكتفاء بذلك والعودة إلى الوطن. وهكذا تم اكتشاف وفتح الطريق إلى المحيط الهندى.



من فن بنين القديمة تمثال من النحاس بمثل أحد الصناع الحرفيين و نجاراً أو حداداً ۽ . والصليب الذي يتدلى على صدره ليست له دلالة مسيحية ، وانحا هو رمز أفريق قديم لخلق العالم . من معروضات متحف جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

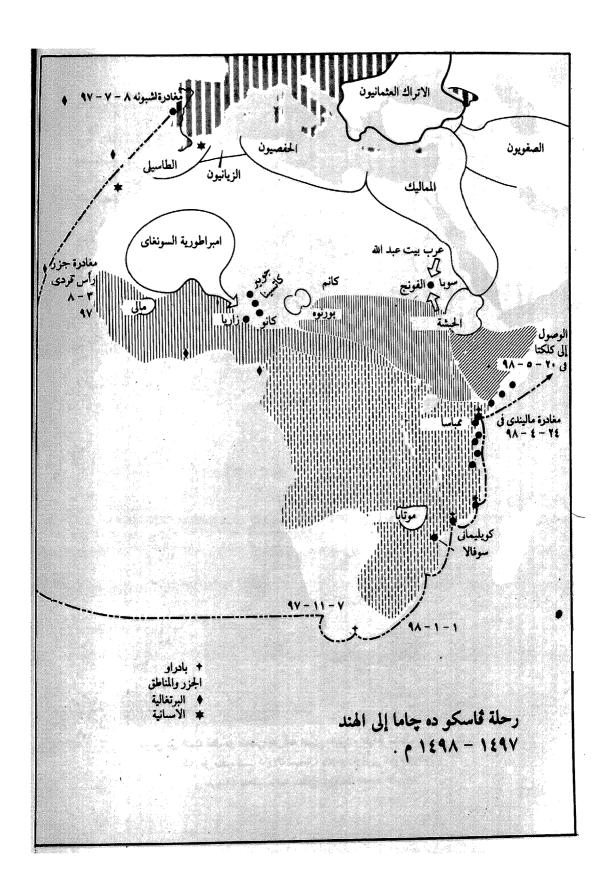

## رحلة فاسكو ده يجاما إلى الهند [ ١٤٩٧ - ١٤٩٨ ]

بالرغم من أن بارثولو ميو دياز قد عثر أخيراً على طريق الدوران حول أفريقيا ، إلا أن أحداً من البرتغاليين لم يكن يتصور أن هذا الطريق على مثل هذا القدر من الطول . ولذلك فقد ثارت لدى البرتغاليين عدة تساؤ لات : ما جدوى هذا الاكتشاف بالنسبة لهم ؟ . . وهل يمكن أن تكون ثمة مغانم تبرر نفقات الرحلات البحرية عبر كل هذه المسافات الطويلة ؟

حسمت الاجابة على كل هذه التساؤ لات ما سمعته البرتغال من أخبار الرحلة البحرية الأولى الى قام بها كريستوفر كولومبوس ، والمغانم التى أن بها إلى اسبانيا من وراء المحيط الاطلنطى . فإذا كانت إسبانيا ستجنى الثروات الطائلة من وراء المحيط ، فإن البرتغال لابد أيضا أن تجرب حظها .

غير أن الوقت الذي ضيعته البرتغال في مثل هذه التساؤ لات لم يكن عبشا ، فقد تم تكليف دياز بالاشراف على بناء اسطول صغير مكون من أربع سفن جديدة ، وتجهيزها واعدادها للقيام بالرحلة البرتغالية المرتقبة إلى الهند . كما وضع دياز خطة ابحار جديدة لتحديد خط سير الرحلة البحرية عبر طريق جديد على شكل ضلعى مثلث يربط ما بين سواحل البرتغال ومنطقة رأس الرجاء الصالح . وقد وضعت هذه الخيطة على أساس استغلال اتجاهات هبوب الرياح في المناطق المختلفة من المحيط الاطلنطى حيث تهب الرياح الشمالية الشرقية في مناطق وسط الرياح الشمالية الشرقية في مناطقة خط الرياح الغربية في مناطقة خط الاطلنطى ، وتهب الرياح الغربية في مناطقة خط

العرض الذي تقع عليه رأس الرجاء الصالح.

وفى سنة ١٤٩٧م أصبح الاسطول جاهراً الملقيام بالرحلة المرتقبة إلى الهند . ولكن لسوء حظ دياز ، انه كان ينتمى إلى أسرة من أصل متواضع ، فى الوقت الذى كانت تىرى فيه الارستقراطية البرتغالية أنها أحق بتقلد قيادة هذه الرحلة التاريخية الحاسمة . وعلى ذلك فقد اختار الملك أحد رجال حاشيته ليقوم بقيادة هذه الرحلة ، وكان اسمه فاسكو ده جاما .

وقد اتبع قاسكو ده چاما خط سير الرحلة طبقا للخطة التى وضعها دياز ، رغم أن أول أرض شاهدها بعد الرحلة الطويلة المضنية كانت تبعد بنحو مائة ميل شمال رأس الرجاء الصالح . ومع ذلك فقد أعتبرت تلك الرحلة البحرية التى قام بها قاسكو ده چاما ، أطول رحلة قامت بها السفن الشراعية حتى ذلك الزمن فى أعالى البحار . ويالرغم من أن هذه الرحلة قد أستغرقت ثلاثة شهور منذ أن غادر ده چاما جزر أس ثير ده چاما اختصرت الزمن الذى كان رأس ثير الرأس الخضر ] ، إلا أنها اختصرت الزمن الذى كان مفترضاً لاتمامها إلى النصف .

وبعد أن دار ده چاما حول رأس الرجاء الصالح ، تحطمت أكبر سفينة في اسطوله ، فقام بتوزيع معداتها وتجهيزاتها على السفن الثلاث المتبقية ، وواصل الإبحار محاذياً السواحل الشرقية لافريقيا . وأكنه لم يتنبه إلى وجود أول المراكز التجارية العربية في سوفالا ، فواصل

الابحار حتى وصل إلى المركز التجارى العربي التبال في كويليماني Quelimane . وجاذا ارتبطت البرتغال لأول مرة بالنظام التجارى الذي كان سائداً أنئذ في مناطق شرق أفريقيا .

وقد كان العرب الذين التقى بهم ده چاما عدائيين بلا سبب مفهوم ، ولكن سوء علاقاته مع ملك مومباسا Mombasa جعلته صديقا عزيزاً لدى ملك ماليندى المقاشد بحرى يرشدها على تزويد السفن البرتغالية بجرشد بحرى يرشدها إلى طريق الابحار نحو الهند(۱) . وكافا ده جاما مدينة ماليندى على ذلك ، بأن أقام فيها آخر صلبانه الحجرية . وفي غضون نحو أربعة أسابيع ، وصلت السفن البرتغالية إلى الهند ، وبدأت في شحن عنابرها بأنواع غتلفة من التوابل . وقد انقضت عشرة شِهور منذ حروج السفن البرتغالية من ميناء لشبونة بالبرتغال حتى السفن البرتغال حتى وصلت إلى الهند ، وعليها الآن أن تقضى عشرة وصلت إلى الهند ، وعليها الآن أن تقضى عشرة شهور أخرى حتى تعود إلى وطنها من جديد .

وفى الوقت الذى وصل ڤاسكو دما جاما إلى افريقيا لأول مرة ، كانت هنـــاك مملكتان فقط تدينان بــالمسيحية ، وهمـــا مملكة الحبشــة ومملكة

سوبا النوبية . ولكن عندما عاد ده چاما من رحلته كانت إحدى هاتين المملكتين قسد سقطت . فقد قام «عرب بيت عبد الله » بالاستيلاء على سوبا .

[وهم عشيرة تنتمى إلى قبيلة عرب جهينه التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية وتمركزت في المناطق الشمالية الشرقية في افريقيا خلال القرن الرابع عشر، ثم بدأت في الزحف نحو مناطق أخرى في افريقيا بعد ذلك ] .

غير أن عرب بيت عبد الله قد اصطدموا بقبيلة الفونيج Funj التي تعتنق ديانة غسير سماوية ، والتي كانت تعيش بالمناطق المتاخمة لحدود الحبشة ، ثم بدأت في تلك الفترة زحفها لتعيش على ضفاف النيل الأزرق .

وتجدر الاشارة أيضا إلى الغزوات التي قام بها الملك محمد (٢) ملك السونغاى ، واستولى بها على ثلاث من المدن الأربعة الرئيسية التي أنشأتها قبائل الهوسا ، وهي مدن : جوبير ، وكاتسينا ، وزايرا ، كها فرض جزية ثقيلة على المدينة الرابعة لكان و و ، أكبر هذه المدن .

<sup>(</sup>۱) لم يشر المؤلف إلى أن هذا المرشد البحرى كان عربيا اسمه شهاب الدين أحمد المعروف باسم د ابن ماجد الملاح » . رغم أن المعلومات التي أعطاها هذا المرشد كانت السبب الرئيسي المباشر لوصول السفن البرتغالية إلى الهند . وعلى أية حال فقد ولد ابن ماجد في الجزيرة العربية ، وكان عبقرياً استطاع أن يؤلف ثلاثين كتاباً في البحرية ، تناول فيها بالتفصيل أصول

الملاحة ووصف المطرق البحرية المعروفة
 آ المترجم ]

<sup>(</sup>۲) هو الملك محمد تورى ، وكان أحد القواد العسكريين الذين كانوا يعملون في جيش الملك على الأكبر . وقد قام محمد تورى بانقلاب ضد الملك الضعيف الذي خلف على الأكبر على عرش السونغاى . وكان ذلك في عام ١٤٩٣ .



سيف من الحديد مزخوف بأشكال فهود مصنوعة من النحاس . كان يعتبر رمزاً لسلطة ملوك بنين القدماء على رقاب الناس .

من معروضات المتحف القومي بكوبنهاجن بالدنمارك .

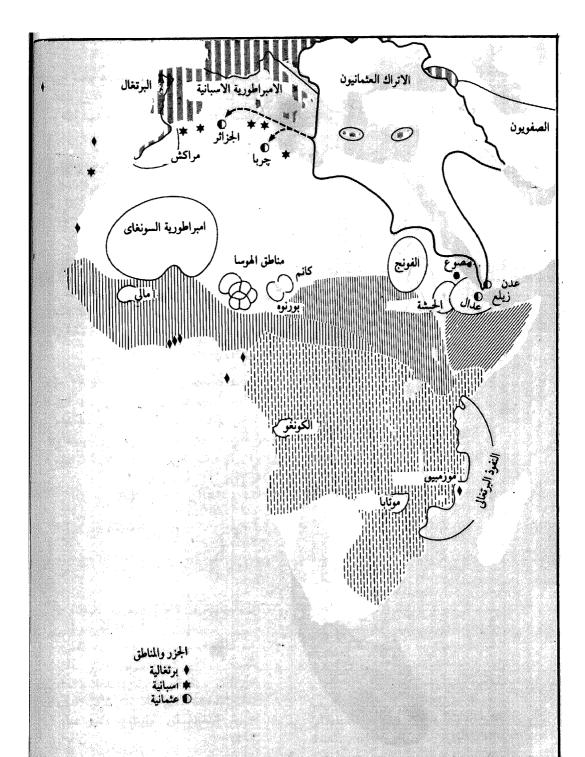

سنة ١٥٤٠م

لا شك أن الرحلات الاستكشافية التي قام بها كل من كريستوفر كولومبوس ، وقداسكو ده يجاما قد فتحت أرجاء العمالم . وما كاد القرن الخامس عشر أن ينتهى ، ويبدأ شروق القرن الجمديد ، حتى دخل العمالم دائرة التاريسخ الحديث، خارجاً من مرحلة العصور الوسطى .

ومع ذلك فقد ظلت عقلية العصور الوسطى مسيطرة لفترة طويلة تالية ، حيث ظل « الدين » هو المحرك الأكبر لشئون السياسة الخارجية ، وظل الصراع العنيف قائماً بين المسيحية والإسلام ، متمثلا في الحملات « الصليبية » ضد المسلمين ، وفي « جهاد » المسلمين .

وفى القرن السادس عشر لحقت بالجيوش المسيحية هزائم نكراء متكررة ومستمرة . فقد اكتسحت جيوش الاتراك العثمانيين مناطق جنوب شرق أوربا . وقد ازدادت قوة هذه الجيوش بعد أن ضم الأتراك إمبراطورية المماليك في مصر والشام بين عامي ١٥١٦ ـ ١٥١٧ م .

أما في مناطق شمال غرب افريقيا ، فقد تدخل الأتراك العثمانيون بقواتهم لفرض أوضاع سياسية جديدة على تلك المناطق التي كان متصوراً من قبل من قبل أنها أصبحت لقمة سائغة للدولة المسيحية في اسبانيا . وفي النهاية أصبحت تلك المناطق التي كانت تتسم من قبل بنوع من الفوضى السياسية ، مناطق صراع مرير بين المسيحية والاسلام .

وقامت الإمبراطورية العثمانية بتوسيع رقعة المناطق العربية والأفريقية التى كانت تحت سيطرة ونفوذ إمبراطورية المماليك ، فتم الاستيلاء على

برقه والمناطق المحيطة بها ، كها تم مد الحدود المصرية من الجندل الأول حتى الجندل الشالث بمجرى النيل . كها قام العثمانيون أيضا بالسيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر حيث أقاموا حامية عسكرية أخرى في عدن سنة ١٥٢٨ م . كها مدوا سلطان عدال بمعدات حربية ويفرقة من الفرسان ساعدته في تحقيق النصر ضد الأحباش ، حتى اضطر ملك الحبشة إلى الفرار من جبل إلى آخر أمام زحف المسلمين الذين الحبشة .

وكادت هذه الأوضاع ان تدفع البرتغال إلى حافة الياس . برغم أن البرتغال قد احتفظت بسيادتها على المدن العربية التجارية الواقعة على سواحل شرق افريقيا ، وذلك اعتماداً على قوتها البحرية أساساً ، وعلى قليل من القوات البرية بصفة ثانوية . ومع ذلك فقد كانت البرتغال في حاجة ماسة إلى وجود حليف افريقي يساندها في تعزيز قوتها وتدعيم مركزها .

وقد كان من الطبيعى ان تفكر البرتغال في المملكة السيحية بالحبشة للقيام بدور هذا الحليف . بل وكانت لدى البرتغاليين فكرة خاطئة عن الحبشة ، حيث كانوا يظنون أنهم قد عثروا على المملكة برستر چون Kingdom الذى انتشرت عنه الأساطير في القرون الوسطى بأنه كان يوقع الرعب في قلوب المسلمين . وعلى أية حال فقد فطن البرتغاليون إلى أن هذه المملكة لم تكن قائمة في الواقع ، بل ولم يتحقق لها وجود من قبل .

ومع ذلك وحتى لا يعتقد البرتغاليون أن طموحاتهم قد انهارت تماماً ، فقد اضطروا إلى ما ليس منه بد ، وهو إنزال قواتهم البرية على الشاطىء لاحتلال الأرض وإقامة الحاميات العسكرية . وفي سنة ١٩٤١ م أنزل البرتغاليون جيشا صغيراً مكونا من ٤٠٠ مقاتل تحت قيادة كريستوفر ده چاما [ ابن قاسكو ده چاما ] . وعسكر هذا الجيش بمنطقة مصوع التي تطل على جنوب البحر الأهر .

أما بالنسبة لمملكة سوبا ، فقد ذكرنا أن عرب بيت عبد الله قد احتلوها في نهاية القرن الخامس عشر . ولكنهم انهزموا أمام قبيلة الفونچ في مطلع القرن السادس عشر . واعقب ذلك حدوث نوع من التوازن بين العرب والفونچ ، حيث أصبح النصف الشمالي من مملكة الفونچ خاضعاً لحكم العرب ، أما النصف الجنوبي فأصبح خاضعاً لملك من الفونچ . وقد أدى تحول الفونچ بعد ذلك إلى الاسلام ، إلى تقوية مملكة الفونچ بقسميها .



لوحة من النحاس يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر تمثل بوابة قصر ملكي في بنين يقف أمامه الحراس شاهري أسلحتهم . من معروضات متحف الثقافات الشعبية ببرلين .

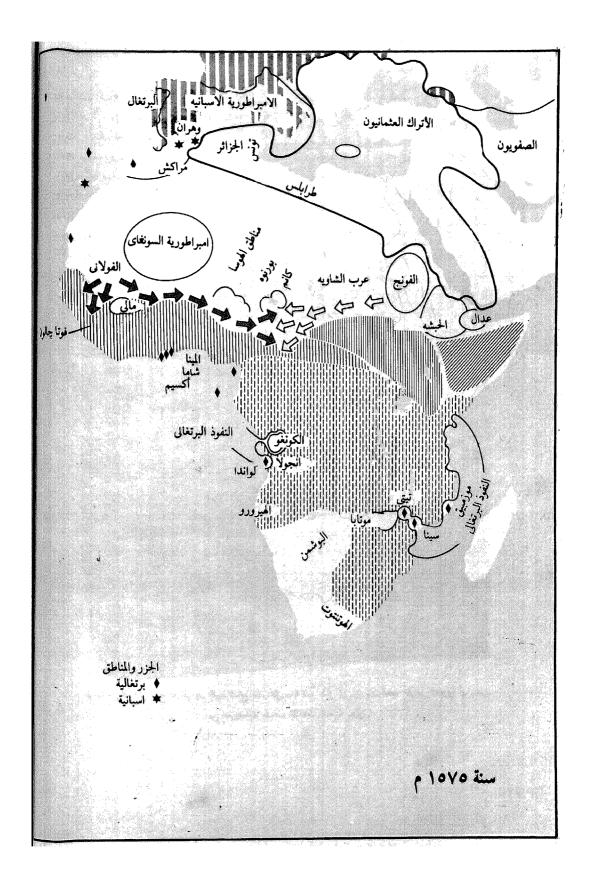

تعرضت الحملة العسكرية التي حاولت بها البرتغال مساعدة حليفتها المسيحية في مملكة الحبشة لهزيمة منكرة في أول الأمر . حيث قتل قائدها ومعه نصف عدد الجنود . ولكن في العام التالى استطاع البرتغاليون أن يحققوا نصراً حاسما على جيش سلطان عدال ، الأمر الذي مكن ملك الحبشة من استعادة مملكته والمناطق التي كانت قد سلبت منها . كها ترك البرتغاليون بعض قواتهم لمؤازرة ملك الحبشة وتعزيز قواته .

وكان رد الفعل بالنسبة للعثمانيين أن قاموا بالهجوم على مصوع واحتلالها سنة ١٥٥٧ م . ويذلك قطعوا الطريق على أية امدادات برتغالية يمكن أن تصل إلى الحبشة .

أما فى منطقة البحر المتوسط فقد كان العثمانيون مطلقو اليد ، إذ قاموا بطرد الأسبان من إقليم تربوليتانيا [طرابلس] سنة ١٥٥١ م ، ومن منطقة الجزائر [بر وهران] سنة ١٥٥٥ ، ومن منطقة تونس سنة ١٥٧٤ م .

أما بالنسبة لمناطق افريقيا السوداء ، فلم تحقق المسيحية كثيراً من النجاح . وبالرغم من أن ملك الكونغو قد قبل أن يعمد كمسيحى ، فلا يمكن القول بأن المملكة نفسها قد تحولت إلى عملكة مسيحية ، أو أن المسيحية قد أصبحت الديانة السائدة بين شعب المملكة .

ومن الملاحظ بصفة عامة أن مناطق افريقيا السوداء كانت تقبل الديانات الجديدة [ الاسلام أو المسيحية ] على أساس أنها ديانة اضافية إلى جمانب الرصيد الضخم المتأصل في نفوس الافريقيين من العقائد والمعتقدات المحلية .

وعلى هذا الاساس لم تثمر الوصاية السياسية التى فرضتها البرتغال على مملكة الكونغو بأى نفع يعود على البرتغال أو على مملكة الكونغو نفسها .

أما بالنسبة لنفوذ البرتغال في مناطق شرق أفريقيا ، فقد ظل الوضع كها هو من حيث سيطرة البرتغال على إلمدن التجارية العربية بسواحل شرق افريقيا . ولكن المسلمين اللذين كانوا يعيشون في تلك المدن ، واللين قبلوا سيادة البرتفال على مضض ، ظلوا متمسكين بالإسلام .

أما قبائل البانتو الذين كانوا يعيشون بالمناطق الداخلية ، فقد ظلوا على حالهم ، ولم يتأثروا لا بالاسلام ولا بالمسيحية .

ونشير إلى أن القوات المسلحة التى أنزلتها البرتغال بمختلف المناطق الأفريقية كانت قليلة، ولا تتعدى جميعها ألف جندى ، متفرقين فى العديد من القلاع التى أنشأتها البرتغال فى إلينا وأكسيم Axim [ بنيت سنة ١٥٠٣ م ] . وهى وشاماها والمناث التى أقامتها البرتغال بسواحل الأكان . وكذا قلعة لوانداها البرتغال بسواحل وسينا Shamala [ بنيت سنة وسينا Senai إبنيتا سنة ١٥٧٧ م ] فى منطقة نهر وسينا Senai إبنيتا سنة ١٥٧٧ م ] فى منطقة نهر وامبيزى . وكذا القلعة الحصينة التى كانت البرتغال قد اقامتها سنة ١٥٧٨ م ، بموزمبيق التى اعتبرت محمية برتغالية فى شرق افريقيا .

ولكن التجار والمبشرين البرتغاليين كانوا أكثر نشاطاً ، فقد تغلغلوا في المناطق الداخلية لسواحل غينيا ، وضفاف نهرى زائير وزامبيزى . وكان عدد هؤ لاء التجار والمبشرين لا يتجاوز

الألف أيضاً خلال القرن السادس عشر .

وفي حقيقة الأمر يمكن القول بأن الرحلات الاستكشافية التي قامت بها البرتغال ، فتحت أمامها الطريق إلى الكثير من الأرباح والمغانم . ولكن الاغلبية العظمى من هذه الأرباح والمغانم لم تكن في افريقيا ، بقدر ما كانت في المناطق الجديدة التي أخذت البرتغال تتطلع إليها ، في الهذد واندونيسيا والصين واليابان .

أما بالنسبة للمناطق الداخلية بقلب القارة ، فقد بلغت تنقلات وهجرات القبائل ذروة نشاطها خلال القرن السادس عشر . فقد قامت قبائل الفولان [ وكانت قبائل بدوية تحترف رعى القطعان وتعيش على ضفاف نهر السنغال ] بالزحف نحو الشرق ، وانتشرت في منطقة نهر النيجر الأوسط حيث وصلت إلى منطقة فوتا يجالون الشرق حتى وصلت إلى مناطق جنوب بحيرة الشرق حتى وصلت إلى مناطق جنوب بحيرة تشاد . وهناك اختلطت وامتزجت مع قبيلة عرب

الشاوية Shuwa التى كانت تزحف بدورها إلى مناطق الساحل العشبى بجنوبي الصحراء ولكن في الانجاه المضاد.

وعرب الشاوية هؤلاء كانوا آخر موجة من القبائل العربية التي كانت تعيش في صعيد مصر ، ثم زحفت نحو مناطق السودان . والملاحظ أن هذه القبائل العربية قد فقلت عروبتها عرور الوقت ، بل ولم يعد لها من عروبتها سوى اللغة العربية ، وأصبحت ترعى المواشى بدلاً من رعى الجمال . كما أصبحت ملاعهم العامة وعاداتهم وطرق سلوكهم مماثلة للشعوب النيلية الصحراوية التي كانت تعيش أصلاً في تلك المناطق الافريقية .

وأخيراً نشير إلى اكتمال زحف شعوب البانتو نحو مناطق جنوب القارة ، بوصول قبيلة الهريرو Hereros إلى منطقة شمسال غسرب نامييا Namibia .



غطاء قديم للرأس مصنوع من النحاس وكان مثله شائع الاستعال بين محاربي بنين القدماء . من معروضات متحف الثقافات الشعبية بئيينا بالـنـمـــا .

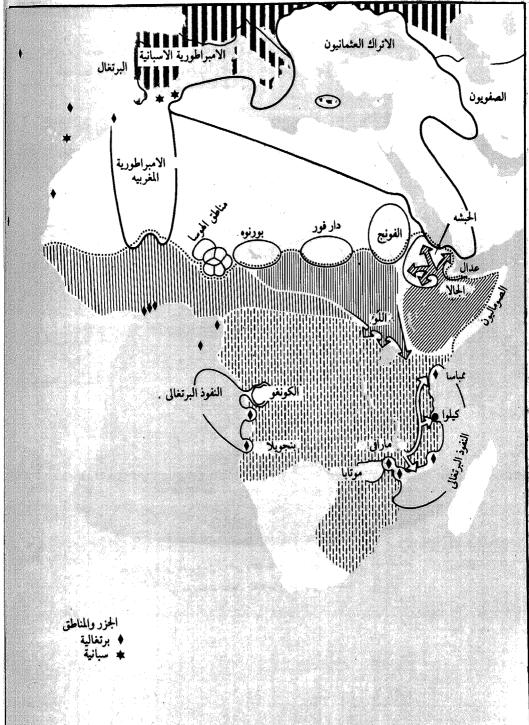

سنة ١٦٠٠م

بينها كان الصراع الحربي بين الأتراك والأسبان على أشده في مناطق البحر المتوسط. كان هناك صراع حربي مماثل \_ وإن كان أضيق نطاقا \_ بين البرتغال ومراكش . وكانت كفة البرتغالين هي الراجحة على أساس أن قوتهم البحرية كانت تعطيهم فرصة المبادرة في اختيار الوقت والمكان للدخول في المعارك الحربية . ونتيجة لذلك ، كانت البرتغال في خلال القرن السادس عشر ، تسيطر على مساحة من السواحل المغربية عماثلة تقريبا للمساحة التي تسيطر عليها مراكش من هذه السواحل .

وفى سنة ١٥٧٨ م ، حاولت البرتغال تحسين أوضاعها فى مراكش . فأرسلت اكبر جيش اخرجته البرتغال من أرضها حتى ذلك الزمن . ونزل الجيش بسواحل مراكش ، وكان بقيادة الملك نفسه ، وفى معيته أحد الأمراء المغاربة المطالبين بعرش مراكش . وكانت خطة البرتغال أن تجعل من مراكش دولة تدور فى فلكها ، كما تتخذها قاعدة للهجوم على الاتراك وطردهم من سواحل شمال افريقيا .

وسرعان ما نشبت المعركة بين البرتغاليين والمغاربة وهى المعركة المعروفة باسم معركة الكزار الكبيرAlcazar El Kebir والمشهورة باسم معركة الملوك الثلاثة ، وسميت كذلك لأن كلاً من ملك البرتغال والسلطان المطالب بعرش مراكش قد قتل اثناء المعركة ، كما أن ملك المغرب نفسه كان قد أصيب بالحمى ومات اثناء الحرب .

وتعتبر نتيجة هذه المعركة أكبر كارثة مدمرة أصيبت بها البرتغال ، فلم تكتب النجاة إلا لقلة

قلیلة جداً من جیشها الذی کان یصل تعداده إلی ۲۲,۰۰۰ جندی . کها وقعت البرتغال نفسها علی مدی جیل کامل \_ تحت سیطرة اسبانیا .

أما مراكش فقد خرجت من المعركة وقد اكتسبت مزيداً من القوة التي أهلتها لعدم الوقوع في قبضة الاتراك . كما أن الأمير الجديد المذى تسولى عرش ملكها أطلق على نفسه لقب المنصور ، وكانت له طموحات عسكرية .

وفي سنة ١٥٩٠م، وضد نصيحة إجماعية من جانب وزرائه، نظم المنصور حملة حربية لغزو مملكة السونغاى جنوب الصحراء. ويبدو أن المنصور كان على دراية واسعة بفن نقل الجنود وكيفية تزويدهم بالعتاد والمؤن اللازمة لاختراق الصحراء عبر كل بملك المسافة الطويلة. ذلك لأن الجيش الذي أعده كان لا يزيد عده عن اكتوبر ١٥٩٠م، ولم يصل سوى نصفه فقط إلى خبر النيجر بعد رحلة شاقة مضنية استغرقت أربعة شهور. ومع ذلك فقد كان هذا الجيش كافياً لتشتيت جيش السونغاى، وضمها كاقليم تابع لامبراطورية المنصور. وسرعان ما امتلأت خزائن مراكش بسبائك الذهب.

أما مناطق شرق أفريقيا في تاريخ هذه الخريطة ، فقد كانت حافلة بنشاط جم في عمليات انتشار القبائل . فمن ناحية ، زحفت قبائل اللوLuo [ وهم من الرعاة الذين ينتمون إلى الشعوب النيلية الصحراوية ] إلى مناطق أعالى النيل الأبيض والشواطىء الشمالية لبحيرة قيكتوريا .

كذلك حدث زحف آخر من منطقة

ماراقى Maravi قامت به قبائل الزيبا Zimba ، وهى قبائل بدائية شرسة من أكلة لحوم البشر ، أوقعت الرعب فى جميع مدن ومناطق الساحل الشرقى ، حتى وصلت إلى ماليندى ، ونهبت مومباسا فى سنة ١٥٨٩ م ، الأمر الذى سهل للبرتغاليين فرصة السيطرة على هذه المناطق التى كانت قد وإجهت فيها مقاومة اسلامية .

أما فى منطقة القرن الافريقى ، فقد حدث زحف آخر قامت به قبائل الجالا Galla التى كانت تعيش فى اقليم أوجادين Ogaden بالمنطقة الصحراوية داخيل القرن الافريقى . فقيد انتشرت هذه القبائل تجاه الغرب ، واكتسحت عملكة عدال ومملكة الحيشة .

وقد كان من المعتقد أن قبائل الجالا قد قامت بالهجرة بسبب ضغط من القبائل الصومالية التي تعيش على سواحل القرن والتي كانت تدين بالاسلام في تاريخ هذه الخريطة . ولكن المرجح ان سبب هجرة وزحف قبائل الجالا هو نفس

السبب الذى يدفع البدو الرعاة دائها إلى الانتقال إلى المناطق العشبية . كها أن قبائل الجالا تعتبر اولاد عمومة للقبائل الصومالية ، والفارق الوحيد بينها أن هذه القبائل الأخيرة كانت تدين بالاسلام ، بينها كانت قبائل الجالا تعيش على الفطرة والمعتقدات الوثنية .

أما فى المنطقة الواقعة بين النيل الأبيض وبحيرة تشاد ، فقد ظهرت سلطنة جديدة هى سلطنة دارفور . وكان سلاطينها من العرب المسلمين ، أما الرعية [ وهم ينتمون إلى الشعوب النيلية الصحراوية ] فلم يكن من المؤكد على وجه اليقين مدى اعتناقهم للاسلام .

وفي منطقة بحيرة تشاد ظهر حاكم قوى هو السلطان إدريس علومه (١) ملك بــورنـــوه [ أو أرض نوح ] وقد استفاد من التجربة التي سبقه إليها المنصور ، فقام بتجهيز فرقة من الفــرسان استقدمها من اقليم طرابلس ، واستخدمها في الاستيلاء على مملكة كانم .

<sup>(</sup>۱) يعتبر ادربس علومه من أشهر المايات [ الملوك ] في تاريخ بورنوه . وقام بتأسيس أرقى جيش ظهر في ممالك وامبراطوريات افريقيا السوداء . ولم يكن لهذا الجيش مثيل بين كل الجيوش الافريقية ، إذ

يعتبر أول جيش افريقى يعتمد فى تسليحه على النار والبارود ، فى حين كانت الجيوش الأخرى ما زالت تستعمل الاسلحة الافريقية التقليدية كمالسهام والرماح والحراب . [ المترجم ] .



صولجانات قديمة للدلالة على النبالة والملكية كانت مستخدمة في مملكة بنين القديمة . من معروضات متحف التاريخ الطبيعي بشيكاجو .

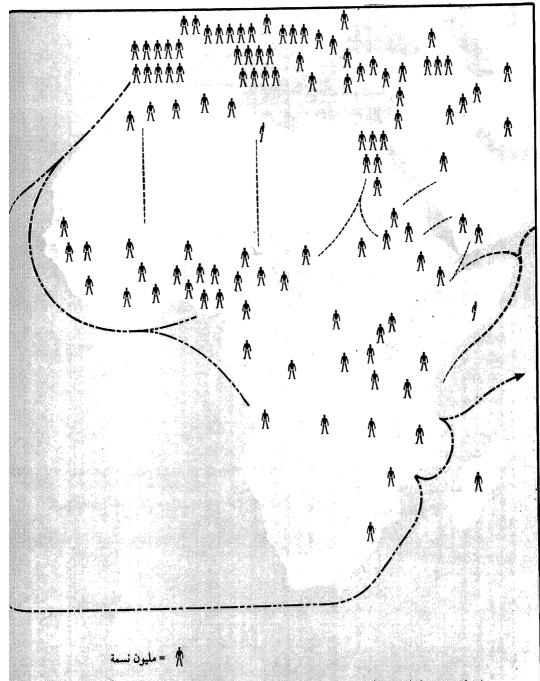

السكان والطرق التجارية سنة ١٦٠٠ م

## السكان والطرق التجارية سنـة ١٦٠٠

في مطلع القرن السابع عشر [ سنة ١٦٠٠م] وصل التعداد الاجمالي للسكان في قارة افريقيا إلى نحو ٥٥ مليون نسمة . يعيش نحو ١١ مليون منهم \_أى الخمس \_في مناطق شمال الصحراء الكبرى ، نصفهم في مصر والنصف الآخر في بلاد المغرب .

أما أربعة أخماس هؤلاء السكان فكانوا يعيشون في مناطق جنوب الصحراء . وكانت منطقة غرب افريقيا هي أكثف المناطق سكانا تليها منطقتا رواندا ويورندي - Rwanda Burundi اللتان تقعان ـ في أوغندا الحديثة ـ بوسط القارة .

وكانت معظم المناطق في افريقيا السوداء على علاقة بنحو ما مع العالم الخارجي ، نتيجة لشبكة السطرق التجارية التي انشأها العرب في فترة العصور الوسطى عبر الساحل العشبي جنوبي الصحراء ومناطق السودان وسواحل شرق القارة . وذلك بالإضافة إلى الطرق البحرية التي استخدمها البرتغاليون في الربط بين مجتمعات الأطلنطي ومناطق موزمييق وروديسيا .

وكانت السلع التي يرتفع الطلب عليها في مناطق الساحل العشبي والمناطق السودانية بصفة عامة هي : الملح والخيول والأقمشة والمصنوعات المخذنية . وبالنسبة للمناطق الساحلية ارتفع الطلب على المنسوجات والمصنوعات بمختلف انواعها ، ثم بدأ الطلب يزداد فيها بعد على الكحوليات والطباق .

وحتى يقوم الافريقيون السود بالوفاء بأثمان

كل هذه الواردات ، لم تكن لديهم للتصدير سوى ملعة واحدة على أكبر قدر من الأهمية وهى المذهب . وتليه فى الأهمية سلعة أخرى هى العبيد . وكان العالم العربي آنشذ يعتبر السوق التقليدية لشراء العبيد خصوصاً من الجوارى الأناث اللاتي كن يستخدمن فى الأعمال المنزلية .

ويمكن القول بصفة عامة أن تجارة الذهب والعبيد كانت تمثل نحو ٩٠٪ من صادرات افريقيا في ذلك الزمن ، أما النسبة الباقية فتتمثل في تجارة العاج .

وفى ذلك الزمن لم تكن فى أورب مجالات مناسبة للاستفادة من نظام استخدام العبيد ، لدرجة أن البرتغاليين عندما حاولوا تسويق العبيد الافريقيين فى أوربا ، لم يلقوا الطلب المناسب على هذه السلعة ، فاضطر البرتغاليون إلى بيع العبيد الافريقيين فى افريقيا نفسها [ على الأخص فى بلاد المغرب] .

ولكن سرعان ما اكتشف البرتغاليون أنهم في حاجة إلى استخدام العبيد في عمليات زراعة قصب السكر التي بدأوها في جزر الاطلنطى المتاخة لافريقيا ، والتي اكتشفوها خلال رحلاتهم البحرية [ جزر ماديرا Madeira ، ومجموعة جزر رأس ڤيرد ـ جزر الرأس الأخضر(۱۱) ـ جور رئسيب Cape Verde Isles ، وجيزر سيار تومى ويرنسيب Sao Tome And Principe ] وقد تبين للبرتغالين أن العبيد السود هم خير عمالة في هذه الزراعة التي كان الأوربيون لا يقبلون على العمل بها .

وفى النصف الأول من القرن السادس عشر، بدأت حركة نشطة لنقل العبيد [خصوصا الرجال] من مناطق غرب افريقيا إلى جزر الاطلنطى المتاخمة للقارة. ثم سرعان ما امتدت حركة النقل هذه إلى المستوطنات والمناطق الزراعية التي انشأها البرتغاليون في المناطق التي اكتشفوها في العالم الجديد.

وهكذا ارتفع معدل تصدير العبيد من افريقيا السوداء من نحو ألف عبد سنوياً فى بدابة القرن السادس عشر [ وكلهم كانوا يباعون فى العالم العربى ] إلى نحو خمسة الاف عبد سنوياً فى نهايات ذلك القرن ، ومعظمهم كانوا يصدرون للعمل فى المناطق المكتشفة فى الأمريكتين .

<sup>(</sup>۱) مجموعة جزر الرأس الأخضر: تتكون من (۱۰) جزر متوسطة و (٥) جزر صغيرة. تقع في المحيط الاطلنطي على بعد نحو بعد ٤٨٠ كيلو مترا غرب السنغال. وتبلغ مساحتها جمعاً نحو ٤٠٠٠ كيلومتر

مربع . وعدد السكان لا يتجاوز ٣٠٠ ألف نسمة حوالى ٢٠٠ ألف نسمة حوالى ٢٠٠ منهم مخلطين من أصول افريقية /أوربية والباقون من الافريقيين السود . وقد اعلنت جمهورية مستقلة سنة ١٩٨٧ باسم جمهورية كيب قيرد .



لوحة من النحاس تمثل ثلاثة من التجار الأفريقيين الذين كانوا يتعاملون مع الأوربيين. يرجع تاريخ اللوحة إلى القرن السادس عشر. من معروضات المتحف البريطانى بلندن.

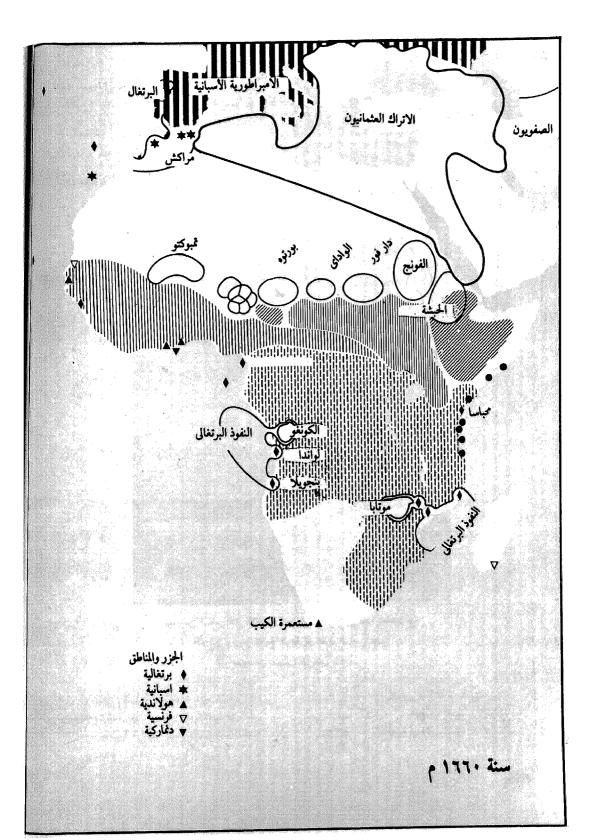

لم يكن (الارتباط الذى تم بين البرتغال واسبانيا ذا فائدة للبرتغال ، بل على العكس فقد جر عليها الكثير من المتاعب . فقد دخل ملك اسبانيا في صراع مع الهولانديين الذين بدأوا يحتلون مركزهم كأكبر قوة بحرية في العالم .

وهكذا وجدت البرتغال منافساً قوياً لها في المناطق التي كانت تسيطر عليها في افريقيا . وفي سنة ١٦٣٧ ، استولى الاسطول الهولاندى على إلينا ، وبعد سنوات قليلة أخرى استولى المولانديون على بقية المراكز والمواقع البرتغالية الأخرى على ساحل الأكان . وبذلك تم اخراج البرتغاليين تماماً من عمليات تجارة الذهب بغرب افريقيا .

ثم واصل الهولانديون بعد ذلك عمليات استيلائهم على كل المناطق التى كانت خاضعة لنفوذ البرتغال في الشرق الأقصى وفي البرازيل بأمريكا الجنوبية .

وفى سنة ١٦٤٠م ، انفصلت البرتغال عن اسبانيا كمحاولة منها للتفرغ لمواجهة هذا السيل المتدفق من النكبات وإيقافه عند حده . غير أن هذا الانفصال لم يثمر بنتائج فورية ، ففى السنة التالية ، استولى الهولانديون أيضا على جميع موانى تصدير العبيد من افريقيا .

وفى سنة ١٦٤٨ تغيرت الأحوال لصالح البرتغال التى خصصت موارد ضخمة لمواجهة الهولانديين . وبذلك استعادت البرتغال المواقع المرئيسية الشلائة التى فقدتها سنة ١٦٤١م . وهى : فرناندو بو ، ولواندا ، وينجـــويلا

Fer nando Po و Luanda و Benguela كي استعادت نفوذها في مناطق جنوب الاطلنطي.

ولم تكن هولاندا هى المنافس الوحيد الذى استولى على المواقع التى كانت تسيطر عليها البرتغال فى افريقيا . ففى سنة ١٦٥٣م قدام اسطول عمانى قادم من شبه الجزيرة العربية بالقضاء على سيادة البرتغال التى كانت قد فرضتها على المدن التجارية العربية بالساحل الشرقى لافريقيا .

ولكن البرتغاليين استطاعوا بعد ذلك أن يستعيدوا مدينة مومباسا ومنطقة موزمبيق وبعض المواقع الأخرى جنوب موزمبيق . كما قاموا بتدعيم مركزهم بداخل القارة ، حيث حققوا طموحاتهم في الاقامة الطويلة بتلك المناطق الداخلية . وفي سنة ١٦٣٣م كانوا قد سيطروا تماماً على مملكة موتابا Mutapa وإن كانوا لم يحققوا من وراء ذلك أرباحاً طائلة كما كانوا يتوقعون ، فكل الذهب الذي كانت تنتجه هذه المنطقة ، لا يمثل أكثر من جزء ضئيل من كميات الذهب الهائلة التي تنتجه المنطقة ، لا يمثل أكثر من جزء ضئيل من كميات الذهب الهائلة التي تنتجها مناطق غرب افريقيا .

أما أهم ما تجدر الاشارة إليه من أحداث تلك الفترة ، فيتمثل فى ظهور محطات الامداد والتموين التى انشأتها بعض الدول الأوربية الأخرى لخدمة أساطيلها التجارية المتجهة نحو الهند والشرق بصفة عامة . ففى سنة ١٦٤٢م أنشأ الفرنسيون محطة بجزيرة مدغشقر . وفى سنة ١٦٥٧م انشأ المولانديون محطة فى منطقة الكيب Cape .

كـذلك فقـد ظهرت سلطنـة جديـدة هي فياستقل بـاشاوات تمبـوكتو بحكمهـا ، وعينـوا سسطنه الواداى Wadai المجاورة لدارفور . أنفسهم امراء عليها ، وإن كانوا من الناحية كلك فقد ضعفت سيطرة مراكش على النظرية مازالوا يعترفون بولاء غير مخلص لحكام المناطق التي كان تابعة لها بجنوب الصحراء ، مراكش .



عنال من العاج بمثل ملكا ، عثر عليه أحد الأطباء الامريكيين سنة ١٨٩٧ فى بنين . من معروضات متحف التاريخ الطبيعى بشيكاجو .

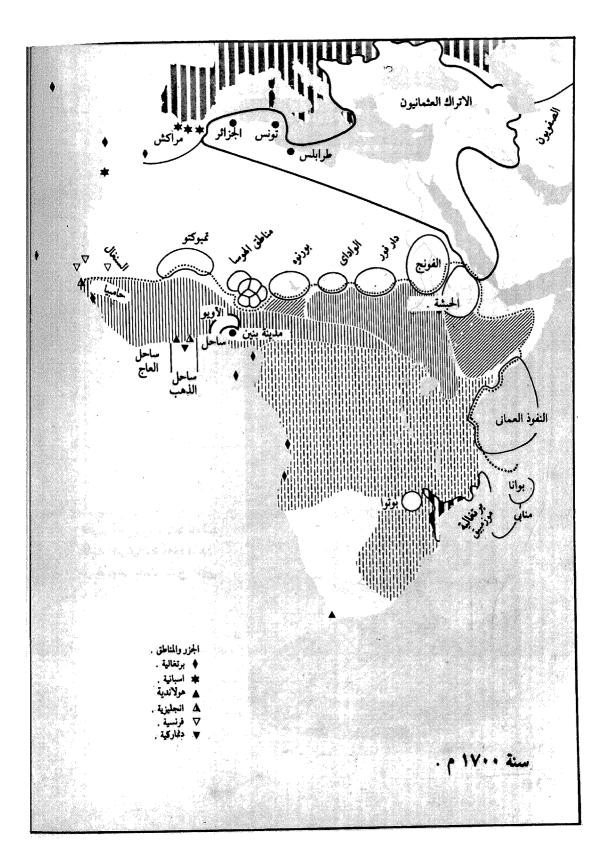

في مطلع القرن الثامن عشر ، أصبح من الواضح أن الامبراطورية العثمانية أصبحت أضعف بكثير مما كانت عليه منذ قرن مضى ؛ فقد أخذت الولايات الافريقية تتمتع بسلطات شبه مستقلة ، وأصبح الحكام الذين يتولون حكم الجزائر وتونس وطرابلس ، أقرب إلى مصر ، فبالرغم من أنها استمرت في دفع الجزية مصر ، فبالرغم من أنها استمرت في دفع الجزية إلى استامبول ، إلا أن امراء المماليك قد استعادوا الكثير من سلطاتهم ونفوذهم الغابر ، واصبحوا الكثير من سلطاتهم ونفوذهم الغابر ، الأمر الذي أصبح يعطى صورة بأن الباب العالى قد القدرة على بسط نفوذه كما قلت الثقة فيه .

وبينها كانت الامبراطورية العثمانية تزداد ضعفا ، كانت أوربا الغربية تزداد قوة . وبالتالى ازداد نشاط الدول الأوربية فى تجارة العبيد . وفى خلال السنوات الأولى من القرن الثامن عشر ، ارتفع معدل عدد العبيد الذين كانوا ينقلون عبر الاطلنطى إلى نحو (٥٠) ألف عبد سنوياً . أى نحو عشرة أضعاف عدد العبيد الذين كانوا ينقلون سنوياً فى بداية القرن السابع عشر .

وكانت يتم توريد نصف عدد هؤ لاء العبيد تقريباً بواسطة الموردين المحلين في خليج بنين Bight Of Benin ، خصوصاً في قطاعه الغربي اللدى أصبح يسمى ساحل العبيد Slave Coast . ولم تطلق هذه التسمية جزافاً ، فمن المعروف أن المنطقة الجنوبية من نيچيريا الحديثة ، كانت أكثر المناطق الافريقية كثافة في السكان . كما أن علكة أويو Oyo التي انشاتها قبائل اليوروبا عملكة أويو Oyo التي انشاتها قبائل اليوروبا

واسعة لاقتناص العبيد وتوريدهم .

والحقيقة أن التنظيم السياسى لممالك الزنوج قد استعصى على أفهام أوربا فى البداية ، فقد كانت هذه الممالك عبارة عن تجمعات قبلية تعتنق شعائر أو طقوساً عقائدية معينة ، أكثر من كونها وحدات إدارية تخضع لنظام ادارى موحد . ونظراً لأن الأوربيين كانوا مضطرين للتعامل مع تلك الممالك ، فقد كانوا يعترفون بداءة بشرعية حكم الملوك أو الرؤساء المحليين . ولا يتدخلون فى كيفية اختيارهم أو تعيينهم ، ولا السيطرة عليهم .

وكان توريط مثل هذا النوع من الممالك بدفعها إلى قبول التزامات باهفة لا تستطيع الوفاء بها ، هو الوسيلة التى اتبعها الأوربيون للسيطرة عليها ، وهو السبب المباشر الذى أدى إلى زوال بعض تلك الممالك وانهيارها . وذلك مثلها حدث بالنسبة لمملكة الكونغو التى انهارت تماماً فى أواخر القرن السابع عشر ، ومملكة موتابا التى دمرتها مملكة بوتوا Butua وهى مملكة التى دمرتها مملكة بوتوا Butua وهى مملكة منافسة أنشأتها قبائل الشونا Shona منة

وقد حاول البرتغاليون أن ينشئوا لأنفسهم مستوطنة على ساحل خليج بنين ليباشروا شئون التجارة بأنفسهم ، ولكنهم فشلوا في ذلك لعدم ملاءمة الظروف الصحية ، حيث كانت الحمى تفتك بهم أولاً بأول . لذلك فقد اعتمد البرتغاليون على مملكة أويو التي اتسعت سلطتها وزادت سيطرتها على تلك المنطقة ، لكى تباشر أعمال الوساطة التجارية بينهم وبين المناطق المداخلية والمناطق المجاورة . والملاحظ بصفة

عامة أن المبادلات التجارية بين أوربا وافريقيا قد ازدادت واتسع نطاقها . وكان طلب الافريقيين على السلع والبضائع الأوربية ، أكبر كثيراً من طلب الأوربيين على سلعة العبيد .

أما بقية أهم الأحداث التاريخية التى وقعت في منطقة غرب افريقيا فى تاريخ هذه الخريطة ، فتتمثل فى الاستكشافات التى قام بها الفرنسيون لمناطق نهر السنغال ، وهو أحد الأنهار الافريقية القليلة الصالحة للملاح .

كها نشير إلى ظهور الانجليز في منطقة جامبيا Gambia وساحل الذهب ، الأمر الذي يعنى انتهاء سيطرة الهولانديين على هاتين المنطقتين .

أما بالنسبة لمناطق شرق افريقيا ، فقد انتهى نفوذ البرتغاليين علىمومباسا بعد أن وقعت في يد

العمانيين القادمين من شبه الجزيرة العربية ، والمذين حاصروا المدينة على فترات متقطعة استسمرت نحو ثلاث سنوات [ ١٦٩٦ - ١٦٩٨ ] .

كذلك فقد دعم البرتغاليون سيطرتهم على مناطق نهر الزامبيزى الأدنى Lower Zambesi [ اقليم موزمبيق ]

أما في جزيرة مدغشقر فقد ظهرت لأول مرة علكتان محليتان جديدتان انشأهما السكان المحليون من قبائل السكالافا Sakalava وهما : علكة منابى Menabe وعلكة بوانا Boina . وذلك بعد انسحاب الفرنسيين من الجزيرة اثر نجاحهم في استعمار جزر الريونيون Reunion .



لوحة من النحاس يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر تمثل أحد ملوك بنين القدماء وهو يعود منتصراً من الحرب من معروضات المتحف البريطاني بلندن

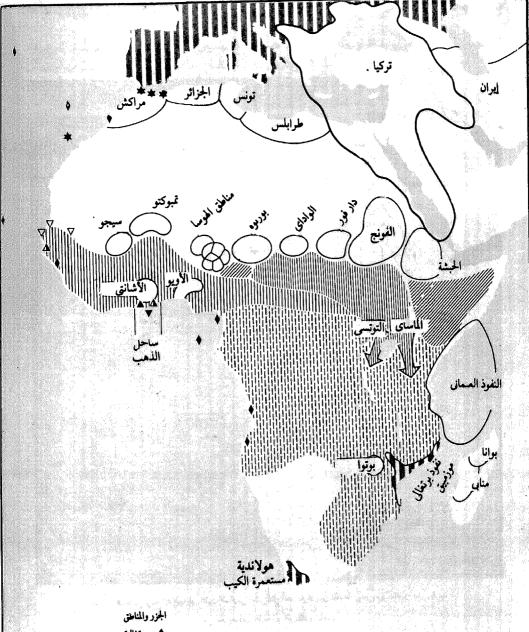

لم تحدث تغيرات كبرى فى افريقيا خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر ، سوى ما حدث من استقلال معظم الولايات الواقعة على الساحل الشمالى لافريقيا عن الامبراطورية العثمانية . حيث استقلت تونس سنة ١٧٧٥م ، واستقلت طرابلس سنة ١٧١٤م .

أما في الطرف الجنوبي من القارة ، فقد قام البوير Boers [ وهم مجموعات من المستوطنين المولانديين ] بالتغلغل في المناطق الداخلية ، الأمر الذي أدى مباشرة إلى انخفاض تعداد قبائل الموتنتوت Hottentot [ وهي خليط من أصول تنتمي إلى قبائل البوشمن Bushmen وقبائل البانتو Bantu ] . كما أدى أيضا إلى ظهور مستوطنة جديدة هي مستوطنة الكيب للملونين [ وهم ابناء واحفاد ينتمون إلى أصول مشتركة من البوير والهوتنتوت ] .

وفى الطرف الغربى من الأقاليم السودابية ، زالت سلطات الباشاليك Pashalik الذين كانوا يحكمون تمبوكتو بعد أن خضعوا كلية لقباثل الطوارق Tuareg كها ظهرت فى نفس المنطقة علكة جديدة هى علكة سيجو Segu انشأتها

قبائل البامبارا Bambara [ التي تنتمى إلى القبائل المتحدثة بلغة الماندى Mandi ولها عقائدها التقليدية المحلية ] .

أما في الطرف الشرقي من الأقاليم السودانية ، فقد قام سلطان الفونج بغزو اقليم كردفان وضمه إلى مملكته .

أما بالنسبة لهجرات وتحركات الشعوب النيلية الصحراوية في مناطق شرق افريقيا ، فقد زحفت قبائل الماساي Masai من منطقة بحيرة توركانيا Turkana واتجهت جنوبا عابرة مسرتفعات كينيا لتقيم في الاقليم العشبي بتانزانيا . كها زحفت عشائر التوتسي Tutsi المحاربين ] من منطقة أعالى النيل الأبيض ، واستقرت في رواندا ويوروندي ، حيث فرضت نفسها حكاماً على عشائر الموتو حيث فرضت نفسها حكاماً على عشائر الموتو .

وفى منطقة ساحل الذهب Gold Coast التى تقع فى غانا الحديثة [ وليست غانا طبقا لمفه ومها التاريخى القديم]، قامت قبائل الأشانتي Ashanti التى كانت تعيش فى اقليم كدوماسى Kumasi بالسيطرة على منطقة الأكان، منافسة فى ذلك ملوك الأويوفى السيطرة على شعوب وقبائل اليوروبا.

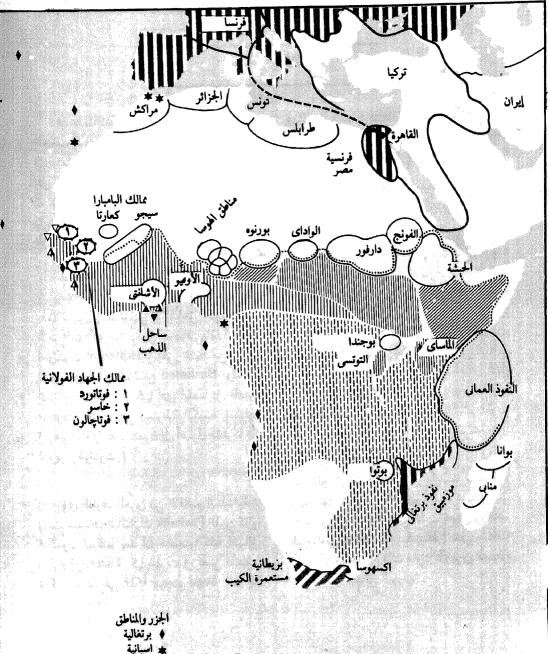

▲ هولاندية

فى مطلع القرن التاسع عشر ، طرأ تغيير طفيف على خط الحدود الجنوبية لملاسلام فى المناطق الافريقية بالنسبة لما كان عليه الحال فى مطلع القرن الثامن عشر .

وفى السفترة ما بين عامى المعادر ما بين عامى المعادر ما الام 1077 - 1077 م، قامت قبائل الفولان بجهاد مثابر لنشر الدعوة الاسلامية في ثلاث مناطق غرب السودان . وانشأت بالتائي ثلاث دويلات ثيوقراطية [ دينية ] هى : Futa Jal ، وفوتا إحالون - Futa Jal ، وخاسبو Khasso ، وخاسبو الدويلات جميعاً بشدة التمسك الصارم بتعاليم الدين . وهذا اتجاه يشذ عن الطريقة الشائعة في عارسة الأديان بمناطق افريقيا السوداء .

أما في مناطق نهر النيجر ، فقد كان الحال على العكس ، حيث قامت قبائل البامبارا ــ وهي ذات عقيدة افريقية محلية ــ بالقضاء على تمبوكتو في سنة ١٧٨٧ ، وضمتها إلى مملكتهم في سيجو .

أما فى بقية المناطق السودانية فلم يطرأ شىء جديد سوى ازدياد عدد المسلمين فى اقليم كردفان ، وذلك بعد أن تعرض هذا الاقليم للغزومن جانب مملكة الفونج سنة ١٧٥٠م ، ثم للغزو مرة أخرى من جانب اقليم دارفور سنة ١٧٧٠م .

أما فى مصر التى تعتبر قلب العالم الاسلامى فى افريقيا ، فقد حدثت تطورات هامة ، حيث نزلت قوات الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت فى منطقة أبى قير قرب الاسكندرية فى يوليو ١٧٩٨م . وكان الجيش الفرنسى مكونا من

نحو ٣٦, ، ، ، و الجنود المتمرسين في حروب الثورة الفرنسية ، ويرفقتهم مجمىوعة كبيـرة من العلماء المتمرسين في أفرع الثقافة والأدب والعلوم الرياضية والمهندسين .

وفى البداية أعلن نابليون أن الهدف من حملته هو الاصلاح ، وأنه جاء استناداً إلى موافقة ومباركة السلطان العثماني وشيوخ المسلمين . وبعد نحو ثلاثة أسابيع من نزول قوات نابليون إلى بر مصر ، حاول المماليك صد هجومه ومواجهة تقدمه إلى القاهرة . ونشبت بين الفريقين معركة حاسمة سميت معركة الأهرام ، رغم أن مكانها كان يبعد عن الأهرام بعدة أميال رغم أن مكانها كان يبعد عن الأهرام بعدة أميال نحو الشمال . وفور انتصار نابليون على مصر .

وقد يكون من الصعب تبين الدوافسع الحقيقية للحملة الفرنسية على مصر ، إلا أنه من الواضح أن هناك عدة اعتبارات : فنابليون كان شغوفا بتمثيل دور الاسكندر الأكبر . كما أن منافسيه كانوا شغوفين بابعاده عن فرنسا . أما الجنود فقد كانوا يرغبون في اغتنام بعض ثروات الشرق .

وعلى أية حال فلم تستطع القوات الفرنسية أن تبقى بمصر لمدة طويلة ، خصوصاً بعد تدخل انجلترا التى تسيدت البحار فى تلك الفترة والتى كانت تعتبر العدو اللدود لفرنسا . ويمجرد أن عشر الادميرال البريطاني نلسون على موقع الاسطول الفرنسي ، في خليج أبي قير ، حتى قام الاسطول البريطاني في منطقة البحر المتوسط بتوجيه ضربة عنيفة دمر بها الاسطول الفرنسي وقضى عليه .

وقد استمر بقاء نابليون بمصر لسنة أخرى بعد تلك الضربة ، إلى أن استطاع التسلل من مصر على ظهر فرقاطة فرنسية أعادته إلى وطنه . أما الجيش الفرنسى الذى تركم بمصر ، فقد غادرها بعده بنحو سنتين [ سبتمبر ١٩٨١م ] وذلك بعد الاتفاق على هدنة بين انجلترا وفرنسا .

أما في جنوب افريقيا ، فقد تميز الربع الثالث من القرن الثامن عشر بتوسع البوير في الزحف إلى المناطق الداخلية بجبوب القارة ، حتى وصلوا إلى المناطق التي كانت تعيش فيها قبائل الاكسهوسا Khosa التي تنتمى إلى قبائل وشعوب البانتو . وهناك حدثت بين البوير وهذه القبائل مجموعة من المناوشات أطلق عليها اسم حرب الكافير (١) Kaffir الكافير الثانية سنتي حرب الكافير الثانية سنتي المعروب الكافير الثانية سنة عبارة عن مناوشات وغارات تقوم بها قبائل عبارة عن مناوشات وغارات تقوم بها قبائل

الاكسهوسا للسطو على قطعان البوير ، وغارات انتقامية يقوم بها البوير للثار من تلك القبائل .

وكذلك فقد تم استيلاء الانجليز على مستعمرة الكيب من الهولانديين ، الذين كانوا في ذلك الوقت حلفاء لفرنسا ، ودخلوا بالتالى في نطاق الصراع الفرنسى البريطاني . وقد استولى الانجليز على المستعمرة سنة ١٧٨٥م . غير أن المولانديين استطاعوا استعادة المستعمرة سنة ١٨٠٣م لفترة قصيرة وقفت فيها المعارك الحربية بين انجلترا وفرنسا ولكن الانجليز استولوا على مستعمرة الكيب مرة أخرى بصفة نهائية سنة مستعمرة الكيب مرة أخرى بصفة نهائية سنة

أما ابرز الأحداث التاريخية التي وقعت بمناطق شرق افريقيا في تلك الفترة ، فتتمثل في ظهور أول أكبر مملكة انشأتها قبائل البانتو ، وهي مملكة بوجندا Buganda التي تقع في منطقة شمال غرب بحيرة فيكتوريا

<sup>(</sup>١) الكافير: مصطلح يطلق على مجموعة القبائل والشعوب المتحدثة بلغة البانتو واللذين يعيشون فى مناطق جنوب افريقيا . [ المترجم].

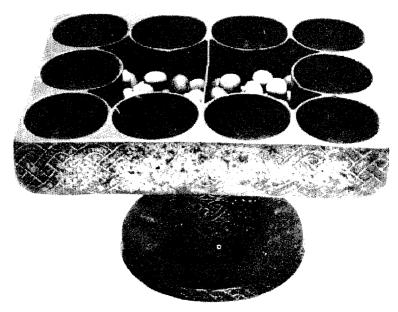

لعبة افريقية قديمة كانت تسمى و حبل العالم » . من مصنوعات بنين القديمة . ومعروضة الآن ضمن مجموعة وسوثبي ، يلندن .

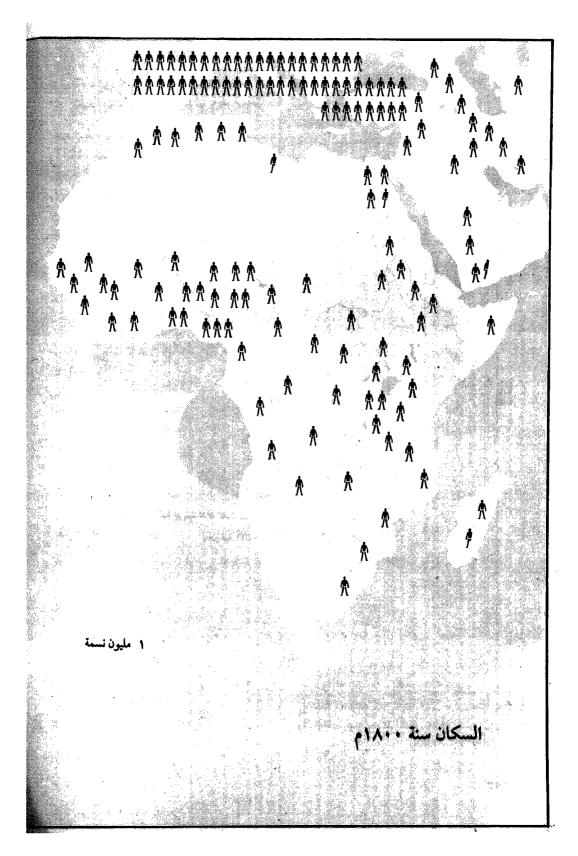

## التوزيع السكاني سنة ١٨٠٠

فى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر ، أصبحت القبائل والشعوب السوداء تمثل الاغلبية الساحقة بين سكان افريقيا . ففى مناطق جنوب الصحراء الكبرى كان يعيش نحو ، 7 مليونا من السود ، مقابل عشرة ملايين يعيشون فى مناطق شمال الصحراء .

إلا أننا نشير إلى أن بين الشعوب الافريقية التى كانت تعيش جنوب الصحراء ، كان هناك نحو خمسة ملايين من الكوشيين [ النوبيين ] الذين لا يمكن اعتبارهم من الأجناس السوداء بصفة قاطعة ، ونحو مليون ونصف مليون من شعب مالاجاسي Malagasy ، وهم بدورهم لا ينتمون إلى الجنس الاسود على الاطلاق .

ومع ذلك فيمكن القول بأن قارة افريقيا أصبحت الموطن الرئيسي للسود ، على اعتبار أن بين كل أربعة يعيشون في افريقيا ، بينهم ثـلاثة ينتمون إما إلى الزنوج ، أو إلى الشعوب النيلية الصحراوية Nilo — Saharan .

أما التحركات والتنقلات البشرية التى حدثت بين افريقيا والعالم الخارجى ، فلم تؤدى إلى تغيير هذه الصورة العامة للتوزيع السكانى بمناطق القارة . وذلك بالرغم من أنها قد أدت بالفعل إلى تغيير صورة التوزيع السكانى بالامريكتين . لأن الافريقيين السود الذين اخرنجوا عنوة من قارتهم ويبعوا عبيداً في العالم الجديد ، كونوا في هذا العالم مجتمعات جديدة من الجنس الاسود وصل تعدادها سنة ١٨٠٠ م إلى نحو خمسة ملايين نسمة . [ ويقدر احفادهم

واليوم بنحو مائة مليون نسمة ] .

ويمكن القول بأن اخراج العبيد من افريقيا لم يؤثر في نظام التوزيع السكاني للقارة ، وذلك تأسيساً على أن تجارة العبيد التي بلغت ذروتها في عقد الثمانينات من القرن الثامن عشر ، كانت تستنزف من افريقيا نحو ١٠٠٠٠٠ عبيد سنوياً . وهذا الرقم يكاد يعادل نصف المعدل السنوى لزيادة السكان في مناطق افريقيا السوداء . كما أن الاغلبية العظمى من هؤلاء العبيد كانوا من الذكور ، الأمر الذي قلل من التأثير في نقص السكان نظراً لأن الأناث قد قمن التعويض هذا النقص بزيادة معدل الإنجاب .

كما يمكن القول أيضا بأن الاتصالات التى تمت عبرالاطلنطى بين افريقيا والعالم الجديد ، قد أدت إلى إدخال انواع جديدة من المحاصيل الزراعية إلى افريقيا مثل الذرة ونبات المنيوق Manioc ، وهو نبات تستخرج من جذوره مادة نشوية مغذية . وقد أدت هذه المحاصيل الزراعية الجديدة دورها في زيادة عدد المواليد بما يعوض أعداد العبيد الذين اخرجوا من القارة .

ومن أهم المناطق التي أدت فيها زراعة الذرة إلى زيادة معدل السكان إلى حد كبير ، المنطقة التي كانت تعيش فيها شعوب البانتو في جنوب افريقيا . حيث ارتفع عدد البانتو سنة كبير جدا إذا قورن بعدد البوير الذين كانوا يعيشون في منطقة الكيب ، وكانوا لا يزيدون عن 17,000 نسمة .

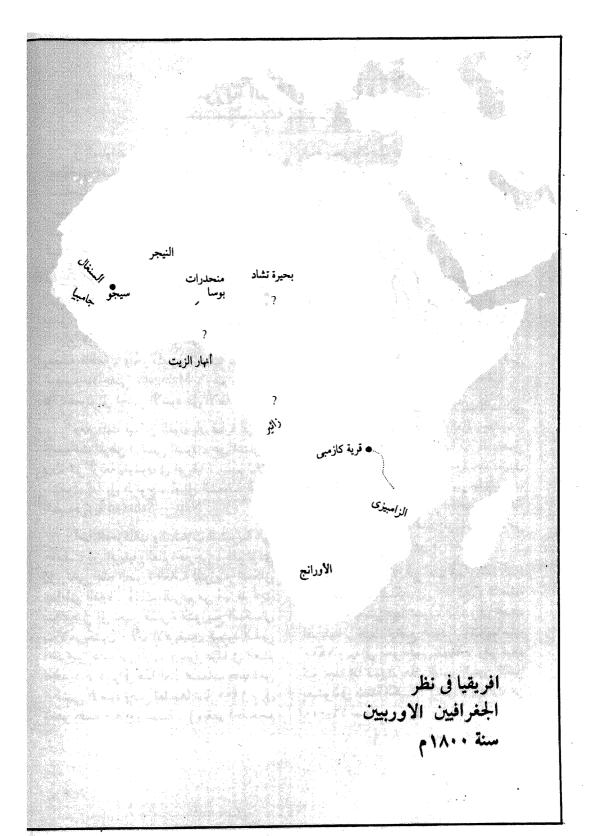

## افريقيا في نسظر الجغرافيين الأوربيين سنة ١٨٠٠

حتى سنة ١٨٠٠ م، ظلت افسريقيا السوداء بالنسبة للأوربين ـ قارة مجهولة ، لم تتوفر عنها معلومات كافية لمدة طويلة من الزمن ، بحيث أصبح من الصعب رسم أية خريطة موثوق بها ، لأكثر من ربع مساحة المناطق الشاسعة الواقعة جنوب الخط الذي يمر ببحيرة تشاد . أما الاسئلة الخاصة بمنابع النيل أو بمنابع الكونغو ، أو بمصب النيجر ، فقد ظلت بالنسبة للأوربين اسراراً مغلقة .

وهناك سبب مباشر لعدم تسوافر تلك المعلوسات يتلخص فى كلمة واحدة هى والملاريا ، Malaria . فإذا افترضنا أن عشرة من الأوربين قد نزلوا بسواحل غرب افريقيا ، فمن المؤكد أن ستة منهم على الأقل سيموتون بالملاريا قبل نهاية العام . ومن المؤكد كذلك ان نسبة هذه الوفيات سترتفع فوق هذا المعدل إذا عاش الأوربيون فى المناطق الداخلية . ولهذا فلم يكن من المستغرب أن يطلق على مناطق غرب افريقيا اسم شائع هو : «مقبرة السرجل الابيض » .

وكنتيجة مباشرة لهذا السبب القوى ، أصبح من المحتم على الأوربين أن يقللوا اتصالاتهم بافريقيا إلى أقصى قدر مستطاع ، وأن يمارسوا هذه الاتصالات على حذر . ولذلك فقد أصبحت المبادلات التجارية مع الافريقيين تتم على هذا النحو : يحضر الافريقيون بضائعهم على هذا النحو : يحضر الافريقيون بضائعهم آلعبيد والذهب والعاج ] إلى الساحل ، ويقوم الأوربيون بالمتاجرة معهم وهم على سفنهم الأوربيون بالمتاجرة معهم وهم على سفنهم

الـراسية قـرب الساحـل ، ودون اضـطرار إلى النزول إلى الشاطىء إلا في القليل النادر .

ولكن حتى تتم سيطرة الأوربيين على تلك المناطق التي تجرى فيها هذه المبادلات التجارية ، كان من اللازم أن يقيم بعض الأوربيين في مستوطنات أو تحصينات حربية ينشئونها على الساحل ، وكانوا يفعلون ذلك على مضض ، وبقصد حماية هذه المناطق التجارية من أطماع الأوربين الأخرين ، وليس بقصد السيطرة على الافريقين .

ومع ذلك كانت هناك بعض الاستثناءات على هذه الصورة العامة . وعلى سبيل المثال فإن منطقة الكيب تعتبر منطقة صحية بالنسبة للأوربيين ، وللذلك فقد تمكن البويسر من استيطانها والاقامة المستمرة فيها ، بل والتوغل في مناطقها الداخلية . وفي سنة ١٨٠٠ م ، كان البوير قد استكشفوا كل مناطق نهر أورانيج Orange .

وكذلك الحال بالنسبة للبرتغاليين الذين استطاعوا الاقامة في مستوطنتين: انجولا على الساحل الغربي، وموزمييق على الساحل الشرقى. وقد يعزى ذلك إلى أن استمرار إقامة البرتغاليين في تلك المناطق الافريقية لمدة تقرب من ٣٠٠ سنة، قد اكسبهم قدراً كبيراً من المناعة والقدرة على مقاومة الأمراض المستوطنة. وهكذا اكتسب هؤلاء الأفرو بسرتخاليون اكتسب هؤلاء الأفرو بسرتغاليون في التوغل في المناطق الداخلية بأمان تام.

ومع ذلك فقد ظل البرتغاليون يقيمون في المناطق الساحلية بصفة أساسية . وحتى إذا امتد نشاطهم التجارى لمسافة ١٠٠٠ ميل بالداخل ، سواء من منطقة موزميق ، فقد كان من المتعين عليهم أن يجتازوا ١٠٠٠ ميل أحرى حتى يصلوا ــ برا ــ من مستوطنة إلى أخرى . وهي مسافة طويلة جدا وتمتد في مناطق لم يتم استكشافها بعد ، وتعتبر مناطق مجهولة أماً .

وفى سنة ١٧٩٨ م، حاول البسرتغالى فرانسيسكو لاسيسردا Francisco Lacerda أن يخترق هذه المناطق الداخلية التى تقع بين انجولا وموزمييق، ولكنه لقى حتفه فى قرية كازمبى Kraal of Cazembe وهى أبعد نقطة داخلية استطاع التجار البرتغاليون القادمون من منطقة نهر زامبيىزى، الوصول إليها للمتاجرة مع أهلها.

ومن أهم البعثات الاستكشافية التي قام بها الأوربيون في تلك الفترة بقصد التوغل في المناطق الافريقية الداخلية ، تلك الرحلة التي قام بها مونجو بارك Mungo Park الذي غادر انجلترا سنة ١٧٩٥ م قاصداً استكشاف مناطق نهر النيجر . وبالرغم من نوبات الحمى التي أصيب بها ، فقد استطاع أن يشق طريقه بين جامبيا وسيجو خلال سنة ١٧٩٦ م .

وما ان وصل إلى سيجو حتى آثر العودة سالماً بعد أن تأكد له أنه سيتعرض للقتل إذا توغل فى المداخل أكثر من ذلك ، حيث أن المسلمين الذين يعيشون فى مناطق النيجر الأوسط يتخذون موقفاً عدائيا ضد أى مسيحى يحاول الوصول إلى تلك المناطق .

وفي سنة ١٨٠٥ م ، عاود مونجو بارك الكرة مرة ثانية ، ولكنه أحضر معه هذه المرة ٤٦ جندياً

بريطانيا مزودين بالبنادق . وكانت خطته أن يصل إلى سيجو أولاً ، وهناك يشترى قارباً يركبه هو وجنوده ، ويسير بهذا القارب في منتصف مجرى النهر تماماً دون حاجة إلى النزول إلى الشاطىء . وإذا صادفته أية متاعب من جانب الأهالى ، فسوف يفتح عليهم النيران الكثيفة من بنادق جنوده . وهكذا يستمر في رحلته عبس النيجر حتى يصل إلى البحر من خلال مصبه .

ورغم أن هذه الخطة تبدو سليمة من الناحية النظرية ، إلا أن الجنود البريطانيين لم تكن لديهم تلك المناعة التي اكتسبها مونجو بارك ضد الملاريا ، لذلك فقد تهاوى الجنود مثل الذباب . ولم يعد باقياً منهم إلا أربعة فقط ، هم الذين استطاعوا الوصول مسالمين إلى سيجو ، وركبوا القارب مع بارك للقيام بتلك الرحلة .

ومع ذلك فقد نجح بارك وجنوده الأربعة فى التوغل فى مجرى النيجر إلى مسافة تصل إلى نحو ألف ميل ، حتى وصلوا إلى منحدرات النهر فى منطقة بوسا Bussa . وهناك لقى الجميع حتفهم بعد الاشتباك فى معركة مع الأهالى . ولم يكن هؤلاء الأهالى من المسلمين اللين توقع منهم الخطر ، بل كانوا من الوثنين الذين اعتقلوا أن بارك وجنوده مسلمون يريدون غزو بالادهم .

وبموت مونجو بارك عل هذا النحو، ظل مصير مجرى النيجر مجهولا: فهل ينحنى النيجر بعد منحدرات بوسا ليكون الدلتا التي كان يطلق عليها في خلال القرن التاسع عشر و انهار الزيت ، Oil Rivers ، أم يواصل النهر انحناءه نحو الجنوب ليتصل بنهر زائير ، أو يصبح هو نفسه نهر زائير ، أم ينحنى النهر شمالاً ليصب في بحيرة تشاد ؟!

ولم تجد كل هذه التخمينات والافتراضات جواباً شافياً . '



مزمار أفريق قديم مصنوع من العاج المزخرف، وله دلالة سحرية. من معروضات المتحف البريطانى بلندن.

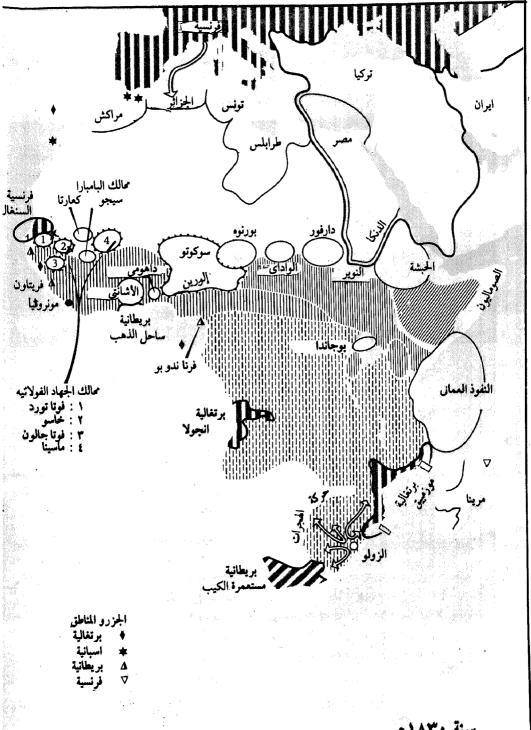

سنة ١٨٣٠م

في العقد الثالث من القرن التاسع عشر، ارتفع المعدل السكـاني في النصف الجنوبي من افريقيا السوداء بشكل أدى إلى حدوث عديد من الأزمات السياسية التي اتسمت بالعنف الشديد . وكمانت بؤرة هذا العنف متمثلة في الملك شاكا Shaka الرهيب الذي حكم قبائل الزولو Zulus في الفترة من سنة ١٨١٨ م حتى سنة ١٨٢٨ م . وكانت فترة حكمه عبــارة عن سلسلة متصلة من المعارك الضارية ، التي كان يحرز فيها النصر دائها ، بسبب التكتيك ألجديد الذي اتبعه شاكا في تدريب مقاتليه على استخدام الحراب في الطعن المبـاشر ، وليس عن طـريق قذفها باليد أو بقوس السهام . ويهـذه الطريقـة استطاعت الزولـو أن تبث الرعب والفـزع بين جيع القبائـل من سكـان المنـاطق المجـاورة . وبذَلَكَ وتحت قيادة الملك شاكا ، تحول الزولومن مجرد عشيرة لا أهمية لها ، إلى أن أصبحوا العنصر المتسيد في جنوب شرق افريقيا .

وقد استحال على جميع القبائل المجاورة للزولو ان تواجه الانقضاضات الضارية والغارات الوحشية التي كانت تشنها عليهم بين حين وآخر ، الأمر الذي أدى بهذه القبائل إلى أن تفر أمام الزولو وتبتعد عنهم بقدر الامكان .

وقد اتجهت بعض هذه القبائل هاربة إلى الجنوب . ولكنها اصطدمت بالحامية البريطانية التي كانت تسيطر على الحدود الشرقية لمستعمرة الكيب ومناطق نهر السمك الأعظم Great Fish . وبطبيعة الحال فلم يكن في استطاعة تلك القبائل أن تخترق خطوط البريطانيين ، كما

كان من المستحيل أن يسمح لهم البريطانيون بالاقامة داخل حدود المستعمرة .

كذلك فقد هربت بعض القبائل الأخرى نحو الشمال في المنطقة المعروفة الآن باسم موزميق، ولكن هذه المنطقة لم ترحب بهم، ولم تقبل لجوءهم إليها، عدا بعض الجماعات القليلة التي نجحت في التسلل إلى المنطقة وأقامت في ما

أما أصلح ملاذ لجأت إليه القبائل الهاربة من وجه الزولو ، فكان يقع في منطقة المروج العليا High Veld بحبال دراكنزبرج Orakensberg ، وهي سلسلة جبلية تمتند موازية للساحل . وكانت هذه المنطقة تعتبر في ذلك الوقت من أهدأ المناطق الافريقية وأقلها من ناحية الكثافة السكانية ، حيث تعيش فيها غموعات قليلة من قبائل السوتو Sotho التي تعيش مجموعاتها الرئيسية على المنحدرات والسفوح الغربية لجبال دراكنزبرج .

ومع ذلك فها أن حلت قبائل انجوني Nguni بتلك المنطقة هاربة من وجه الزولو ، حتى حلت الفوضى في جيع انحاء المنطقة . [ ويطلق اسم انجوني على القبائل التي كانت تعيش في المناطق الواقعة بين جبال دراكنزبرج وساحل المحيط ، وهي قبائل كانت تستخدم لغة الطقطقة والقرقعة الاحتكاك والاتصال بقبائل الهوتنوت المحتكاك والاتصال بقبائل الهوتنوت . Hottentots

أما في مناطق غرب افريقيا ، فقد شهدت في مطلع القرن التاسع عشسر ، استمرار عمليات

و الجهاد ، الاسلامى التى بدأتها قبائل الفولانى خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر . وقد تم أكبر انجاز لهذه القبائل على يد الملك عثمان دان فوديو Usman Dan Fodio الذى استطاع خملال سنوات قليلة أن يسيطر على جميع والمدويلات/ المدن ، السبع التى انشأتها قبائل الموسا ، والتى كان يطلق عليها اسم الهوسالاند الموسا ، والتى كان يطلق عليها اسم الهوسالاند عثمان دان فوديو على تلك المدن السبع وحدها ، عثمان دان فوديو على تلك المدن السبع وحدها ، بل ضم إلى كل مدينة كل ما كان يجاورها من ينصرف إلى الدويلات/المدن السبع وما يتاخها ينصرف إلى الدويلات/المدن السبع وما يتاخها من مناطق بجاورة .

وأهم المناطق التي صار ضمها إلى تلك المدن منطقة إبلورين Ilorin التي كانت تعتبر فيها سبق الاقليم الشمالي لامبراطورية الأويو التي انشأتها قبائل اليوروبا . وما أن فقدت الامبراطورية هذا الاقليم ، حتى انهارت تماماً ، ولم يعد متبقياً منها سوى إحدى الممالك التي كانت تابعة لها ، وهي علكة داهومي Dahomey التي اعتبرت المملكة الوحيدة التي تفصل بين الهوسالاند وسواحل البحر .

وفي سنة ١٨١٧ م مات عثمان دان فوديو في المدينة الجديدة سوكوتو Sokoto التي انشاها لتصبح عاصمة لامبراطوريته . وخلفه على الغرش ابنه القدير محمد بللو -Mohamed Bel على الامبراطورية ، ثم خلفه على العرش أحد مريديه المخلصين وهو أحمدو لوبو العرش أحد مريديه المخلصين وهو أحمدو لوبو الجهاد » في مناطق النيجر الأوسط ، وخصوصاً في دويلة ماسينا Masina التابعة لقبائل الفولاني . وقد نجح أحمدو لوبو في ذلك حتى أصبح في خلال سنوات قليلة ، يسيطر على كل

المناطق الواقعة على ضفاف النيجر بـين مدينتي چيني وتمبوكتو .

وفى نفس الوقت تقريب ، ظهر اثنان آخران من بناة الممالك والامبراطوريات فى افريقيا . أوله اللك راداما الأول Radama 1 ملك مرينا Merina ، وهى الدولة التى انشأها ابوه فى منطقة متواضعة فى جزيرة مدغشقر ، ولكنها كانت منطقة كثيفة السكان . وفى خلال فترة حكم راداما الأول التى استمرت من سنة ١٨١٠ م ، استطاع أن يوسع حدود المملكة حتى أصبح يسيطر على الجزيرة كلها .

أما ثانى بناة الامبراطوريات الذين ظهروا فى افريقيا خلال تلك الفترة فهو محمد على الضابط بالجيش العثمانى والذى أرسله سلطان تركيا للمحافظة على النظام فى مصر فى اعقاب انسحاب جيش الحملة الفرنسية . وتجدر الاشارة هنا إلى أن محمد على كان الوحيد بين معاصريه من قادة وحكام افريقيا ، الذى قرر تكوين جيش حديث على النظام الفرنسى ، ليحقق به التفوق الحربى المماثل للتفوق الذى كان يتمتع به الجيش الفرنسى . وحتى يحقق محمد على هذا الهدف ، الفرنسى . وحتى يحقق محمد على هذا الهدف ، ولم يقتصر على مجرد شراء الاسلحة النارية من دول أوربا ، بل قام أيضا بتغيير التكوين دول الاجتماعي لقواته المسلحة .

ويمكن القول بأن محمد على قد بدأ اصلاحاته بالفعل في سنة ١٨١١ م بعد قيامه بمذبحة المماليك ، وبذلك قضى على البقية المتبقية من النظام العسكرى الاقطاعى القديم ، الذى كان يقصر حرفة الحرب والتعامل بالسلاح على طبقة واحدة متميزة هى طبقة المماليك . وعلى هذا فقد شرع محمد على على الفور في تجنيد وعلى هذا فقد شرع محمد على على الفور في تجنيد المساء الفلاحين المصريين \_ وهم طبقة كانت محتقرة من قبل \_ وكون منهم فرقاً للمشاة قام

بتــدريبهم وتسليحهم طبقا لنــظام الجيــوش الغربية .

وعندما طلب السلطان العثماني من محمد على أن يساعده في القضاء على و الثورة الوهابية ، التي نشبت في شبه الجزيرة العربية ، استطاع هذا الجيش المصرى الجديد أن ينجح فيها فشل فيه الجيش العثماني . وفي سنة ١٨١٨ م أعاد محمد على النظام إلى شبه الجزيرة العربية بعد أن قضى على الثورة .

وفي سنة ١٨٢٠ م قام محمد على بجيشه الجديد بعملية عسكرية لحسابه الخاص ، ضم على أثرها كل مناطق النوبة العليا ، وبمذلك امتدت حدود الامبراطورية المصرية جنوبا حتى وصلت إلى مناطق لم يستبطع الوصول إليها الفوائل .

ولم تكن اصلاحات محمد على قاصرة على الجانب العسكرى فحسب ، بل امتدت أيضا لتشمل الجوانب المدنية . فانشأ مثات المدارس ، وعشرات المصالح الحكومية والادارية . وأخذ بنظام التعداد السكانى . وأقام أول مطبعة حكومية في مصر .

ولكن المشكلة الرئيسية التى لم يستطع محمد على أن يجلها ، هى كيفية تدبير الموارد الكافية لتمويل هذه المشروعات كلها . فالاقتصاد المصرى كان يقوم أساساً على الزراعة . ورغم أنه أدخل بعض الصناعات الحديثة في البلاد ، إلا أن الهوة بين هذا التقدم الصناعى والتقدم الذي كانت تحرزه أوربا في ذلك الوقت كانت سحيقة . وقد أدى هذا الموضع إلى ازدياد الواردات من لخارج دون أن يقابلها مايوازيها من صادرات ، الأمر الذي أصبح يهدد بحدوث الكثير من المشاكل .

وربما كان محمد على يأمل فى الحصول على الذهب من أراضى السودان . ولكن ظنه هذا كان على غير أساس . وبالرغم من حصوله على بعض المكاسب بسبب ازدياد عمليات صيد الأفيال للحصول على العاج من المناطق الجديدة شعوب الدنكا والنوير Dinka And Nuer ] من المؤكد أن محمد على لم يحصل من أية منطقة من تلك المناطق على موارد تغطى تكاليف الحملة العسكرية التي ارسلت للسيطرة عليها .

ومن أهم الأحداث التاريخية التى وقعت فى سواحل شرق افريقيا فى تلك الفترة قيام السلطان سيد سلطان عمان باعادة فرض السيطرة على جميع المدن الساحلية وتوحيدها فى مملكة قوية واحدة تخضع للسيادة العمانية ، وذلك اعتباراً من سنة ١٨١٣ م فصاعداً .

أما في مناطق شمال افريقيا ، فقد قام الفرنسيون بغزو الجزائر سنة ١٨٣٠ م ، تحت الادعاء بأن الجزائريين قد أهانوا السفير الفرنسي وعاملوه معاملة غير لائقة . وقد واجه الفرنسيون بعض الصعوبات في الاستيلاء على الجزائر ، ومع ذلك فلم تكن لسديهم خطة واضحة للاستفادة التي قد يجنونها من وراء الاستيلاء على المتيلاء

وفى سنة ١٨١١ م ، قامت طرابلس باحتلال واحات فزان Fezzan كمحاولة للسيطرة على الطريق التجارى الذي يصل بين طرابلس ويورنوه ، والذي كان آنتذ في ذروة نشاطه .

#### \*\*\*

وقد شهد مطلع القرن التـاسع عشـر أولى المحاولات لوضع نهاية لتجارة العبيد التي كانت

تتم عبر الاطلنطى . وقد تولت بريطانيـا القيام بهذه المهمة . فأصدرت فى سنة ١٨٠٧ م قوانين تحريم تجارة العبيد فى المناطق التى تسيطر عليها . كما حثت الدول الأوربية الأخرى لتنتهج نفس السياسة .

وبطبيعة الحال فإن اصدار قوانين تحريم تجارة العبيد شيء ، وتطبيق هذه القوانين كان شيئا آخر . وقد أخذت بريطانيا على عاتقها تدبير الموارد اللازمة لمنع تجارة العبيد بطريقة ايجابية ، فخصصت اسطولاً حربياً للمرابطة أمام سواحل غرب افريقيا ، ومزوداً بالتعليمات اللازمة للبحث عن أية سفينة يشك في قيامها بنقل العبيد من افريقيا ، وايقاف هذه السفينة بصرف النظر عن جنسية العلم الذي ترفعه .

ولذلك فقد انخفض عدد العبيد الذين يتم نقلهم من سواحل غرب افريقيا انخفاضاً كبيراً . ولكن لوحظ في نفس الوقت ازدياد عدد العبيد النين كان البرتغاليون يقومون بتهريبهم من سواحل انجولا . فقد كان المستعمرون البرتغاليون في حاجة ماسة إلى المزيد من العبيد لتعمير وزراعة المساحات الشاسعة في البرازيل التي كانت خاضعة لحكم البرتغال في ذلك الوقت . ومع ذلك فيمكن القول بان عمليات الوقت . ومع ذلك فيمكن القول بان عمليات تخفض على مستوى العالم أجمع .

وقد أدى اضطلاع بريطانيا للقيام بتنفيذ قوانين تحريم تجارة العبيد إلى زيادة النفوذ البريطانى فى مناطق غرب افريقيا ، بالمقارنة بغيرها من الدول الأوربية الأخرى . وقد ظهر هذا الاتجاه جلياً فى منطقة ساحل الذهب ، التى أصبحت محمية Protectorate بريطانية ، رغم وجود بعض القلاع أو التحصينات الحربية التابعة لحولاندا والدغارك .

وفى سنة ١٨٢٤ م فامت بريطانيا بخطوة حاسمة فى هذا الاتجاد ، حين قيام الجيش البريطانى بتحرير قبائل الفانتى Fante التى كانت تعيش على الساحل من سيطرة « الأشانتهين » Ashantehene [ ملك قبائل الاشانتى ] .

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الخريطة والخريطة التالية أيضا ، تبينان وجود المنشآت الدنماركية على ساحل الذهب، حيث لم تخرج الدنمارك من تلك المنطقة إلا في سنة ١٨٥٠ م حين باعت حقوقها في تلك المنطقة إلى بريطانيا .

كها أن هذه الخريطة والخريطتين التاليتين ، تبين استمرار وجود الهولانديين حتى سنة ١٨٧٢ م بمنطقة ساحل الذهب . ولعل السبب في قبول بريطانيا استمرار وجود كل من الدنماركيين والهولانديين بتلك المنطقة ، يرجع إلى أسباب تجارية وليس بقصد تحقيق أهداف سياسية .

وقد أصبحت منطقة ساحل اللهب مستعمرة بريطانية بصفة رسمية اعتباراً من سنة ١٨٧٤ م. وهي المنطقة التي تدخل الآن ضمن حدود دولة غانا الحديثة .

وظهرت فى منطقة غرب افريقيا دولتان افريقيتان لهما علاقة مباشرة بعمليات منع وتحريم تجارة العبيد ، وهما : سيراليون Sierra Leone وليبيريا Liberia .

ففى سنة ١٧٩٢ م انشأ البريطانيون مدينة فريتاون Freetown [ وهى النواة التى نشأت حولها دولة سيراليون ] وذلك بقصد توفير ملجأ آمن للعبيد المحررين اللذين وقفوا إلى جانب البريطانيين اثناء حرب الاستقلال الأمريكية . وكانت بريطانيا قد قامت من قبل بمحاولة توطين هؤلاء العبيد المحررين في كندا ، إلا انهم لم

يحتملوا البرد القارس في الأصقاع الكندية.

ومع أن عدد العبيد الذين اعيدوا من كندا إلى فريتاون كان لايتعدى ألف عبد ، فقد أصبح من الواضح أن مصير فريتاون قد أصبح محل شك . ولكن عندما رابط الاسطول الملكى البريطاني أمام سواحل غرب افريقيا في سنة البريطاني أمام سواحل غرب افريقيا في سنة الشك عن مصير فريتاون بعد أن أودع بها جميع الشك عن مصير فريتاون بعد أن أودع بها جميع العبيد الذين تم انقاذهم من بسين أيسدى النخاسين . وعلى مدى نحو خمسين عاماً ، تم انقاذ وتحرير حوالي ٢٠٠، ١٠٠ عبد ، أرسل نحو ٨٠ ٪ منهم للاقامة في فريتاون . ومع ذلك فقد فر نصفهم في محاولة للرجوع إلى مواطنهم فقد فر نصفهم في محاولة للرجوع إلى مواطنهم ذلك ] . أما النصف الآخر فقد استمر في الحياة الجديدة في فريتاون .

أما مونروقيا Monrovia عاصمة ليبيريا ، فلها أيضا تاريخ مماثل . فقد انشأ الأمريكيون هذه المدينة سنة ١٨٢١ م لمساعدة العبيد المحررين في الرجوع إلى افريقيا . وفي سنة عدادها لايزيد عن ١٨٢٠ نسمة معظمهم من العبيد المحررين العائدين من امريكا عبر الاطلنطى ، بالاضافة إلى نحو ٢٠٠٠ من العبيد الذين حررتهم سفن خفر السواحل التابعة للاسطول الأمريكي والتي ارسلت إلى سواحل غرب افريقيا للمعاونة في ايقاف عمليات تجارة العبيد . وقد أجبر هؤلاء العبيد المحررين على الاقامة في ليبيريا .

وبطبيعة الحال ، فإن هذه الاعداد تعتبر ضئيلة للغاية ، ولاتمثل أكثر من قطرة أضيفت إلى السكان المحليين الذين كانوا يعيشون في منطقة ليبيريا من قبل . وعلى سبيل المثال فإن

عدد الليبيريين الذين يعيشون حاليا في جمهورية ليبيريا ، والذين ترجع أصولهم إلى اصول أفرو المريكية لا يتعدى 1 ٪ من عدد السكان الاجمالي .

وفى سنة ١٨٢٧ م انشأ الاسطول الملكى البريطانى قاعدة له فى جزيرة فرناندو بو ، وذلك لاحكام مراقبة وتنفيذ قوانين تحريم تجارة العبيد . وكانت هذه الجزيرة تابعة فى الأصل للبرتغال . وفى سنة ١٧٧٦ م تخلت عنها البرتغال لاسبانيا مقابل تخلى اسبانيا عن بعض المناطق فى امريكا الجنوبية لصالح البرتغال . ثم قامت اسبانيا بتأجير تلك الجزيرة لبريطانيا التى ظلت مسيطرة بتأجير تلك الجزيرة لبريطانيا التى ظلت مسيطرة عليها حتى سنة ١٨٥٨ م . وخلال تلك الفترة قامت سفن الاسطول البريطانى بغل يد تجار العبيد ، ووضعت نهاية لعمليات تصدير العبيد من افريقيا إلى الأمريكين .

ولذلك فإن الدول والدويلات الافريقية الراقعة على سواحل غرب افريقيا والتي كانت تساهم في عمليات اقتناص وجلب العبيد وبيعهم قد عانت معاناة شديدة بسبب نقص الموارد التي كانت تجنيها من تلك التجارة . وبالرغم من أن بريطانيا قد حاولت تعويض بعض خسائر تلك الدول والدويلات ، وذلك بتشجيع إمارات نهر النيجر على زراعة وإنتاج زيت النخيل كاجراء بديل للدخل المفتقد ، إلا أن هذه الفترة قد اسمت بتقليص الصادرات الافريقية المنقولة عبر الاطلنطى إلى أقصى حد .

كذلك فقد عادت عمليات تحريم تجارة العبيب بالوبال على مختلف فشات المذين كانوا يعملون في تلك التجارة البغيضة . فالمجرمون أصبحوا الآن يحالون إلى الجلادين المدنيين لينالوا عقابهم ، كما أن أسرى الحرب أصبحوا يرسلون إلى الأطباء السحرة

للتضحية بأرواحهم . ولعل هذا هو السبب في اصطباغ نظم الحكم في ممالك غرب افريقيا في خلال القرن التاسع عشر بصبغة دموية مروعة . وعلى سبيل المثال فإن دولة مثل داهمومي التي كانت تضطلع من قبل بنشاط كبير في عمليات

تصدير العبيد ، أصبحت آنئذ مشغولة باعدام العـديد من الاشخـاص غير المـرغـوب فيهم . وكانت الطرق التى تنفذ بها هذه الاعدامـات ، هى النهاية الغريبة لتلك التجـارة البغيضة التى كانت تتسم بالحزن وتدعو للأسف .



لوحة من النحاس يرجع تاريخها إلى منتصف القرن السابع عشر تمثل أحد ملوك بنين الـمحاربين. من معروضات متحف الفن بكليفلاند.

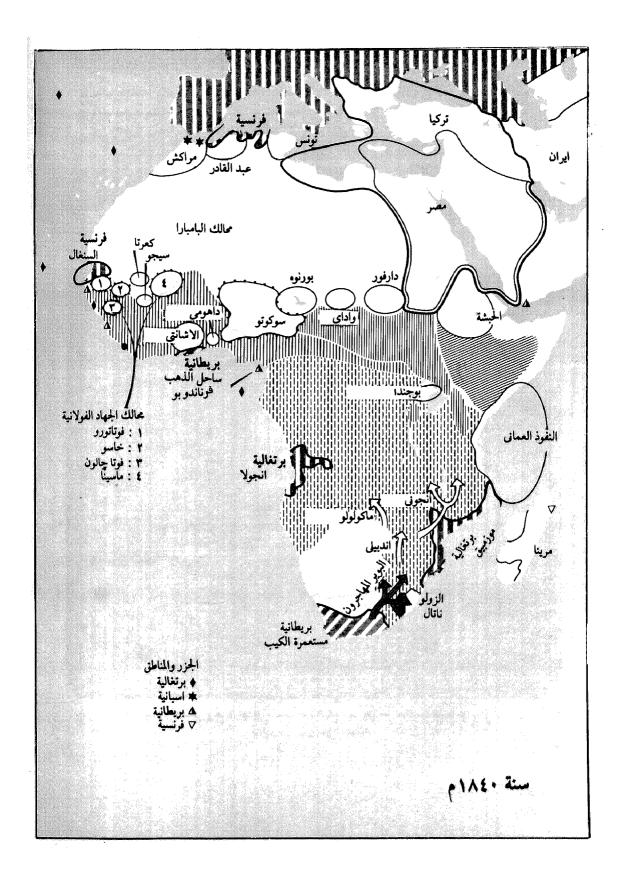

كان البوير لايطيقون الحكام الهولانديين الذين كانت ترسلهم هولاندا لحكم منطقتهم . وبالتالى فقد أصبحوا يكرهون الحكام الانجليز الذين كانت تعينهم انجلترا لحكم المنطقة بعد أن استولت عليها . وبينا انحازت أوربا إلى الفكرة العامة التي تحرم تجارة العبيد ، ظل البوير متمسكين بفكرتهم السابقة عن الافريقيين السود ، باعتبارهم مخلوقات أدنى خلقهم الله خصيصا للكدح في خدمة الانسان الابيض .

ولذلك فقد تعرض البوير للضغط من جانب الحكومة البريطانية التى قامت بتحرير مستعمرة الكيب ، ومن جانب بعثات التبشير المحلية ، لكى يضعوا حداً لوحشيتهم في معاملة الافريقيين . ولكن البوير تمسكوا بانتهاك قوانين تحريم العبودية ، واضطروا إلى الهجرة الجماعية للخادرة المستعمرة والابتعاد عن مناطق النفوذ البريطان . وفيها بين عامى ١٨٣٥ – ١٨٤٠ م ، البريطان . وأماوا في منطقة المروج العليا Orange البريطان ، وأقاموا في منطقة المروج العليا High .

وقد حاول قادة هذه الهجرة الجماعية ، أن ينشئوا للبوير دولة مستقلة لها منفذ خاص مطل على البحر . ولـذلك فقـد استقر بعض البوير بمنطقة المروج العليا ، بينها قـامت الأغلبية العظمى من البوير ــ بقيادة بيت رتيف Piet ــ بمواصلة الهجرة الجماعية مخترقين جبال دراكنزبرج حتى وصلوا إلى اقليم ناتال Natal

وكان هذا الاقليم تحت سيطرة قبائل الزولو

في ذلك الوقت ، ويحكمه الملك دينجانى Dingane الذي تولى عرش الزولو بعد قيامه باغتيال أخيه نصف الشقيق الملك شاكا . ولم يتردد الملك دينجاني لحظة واحدة حين أمر بذبح بيت رتيف وحاشيته عندما قاموا بزيارته في قريته . وسرعان مانشبت الحرب بين البويس والزولو ، وكانت الغلبة فيها للنويس الذين استطاعوا أخيراً اعلان جهوريتهم المستقلة التي كانوا يطمحون إليها دائها [ سنة ١٨٣٩ م ] .

وفى نفس الموقت تقريباً كانت القبائل الافريقية التى هربت من وجه الزولو وتشتت فى مناطق جنوب شرق افريقيا [ وأهمها قبائل انجونى ]، وقد واصلت هروبها حتى وصلت أخيراً إلى مقرها النهائى على جانبى بحيرة نياسا Nyasa بعد أن انتصرت فى المعارك التى خاضتها ضد مملكة الشونا Shona [ روديسيا حاليا ] .

كذلك فقد قامت جماعات من الماكولولو Makololo التابعة لمجموعة قبائل السوتو Sotho بالهجوم على مملكة اللوزى Lozi التى انشأتها قبائل الباروتسى Barotse فى أعالى نهر زامبيزى Zambesi . ولعل هذا هو السبب فى أن سكان هذه المنطقة الآن يتحدثون بلغة السوتو .

كذلك فقد فرت قبائل اندبيلي Ndebele أمام زحف البوير المهاجرين ، واكتسحت في طريقها مملكة بوتوا Butua الواقعة في غرب المناطق التي تسيطر عليها قبائل الشونا . وهناك استقرت قبائل اندبيلي وأسست مملكتها الخاصة .

وكان النظام الاجتماعي في تلك المملكة الجديدة يقوم على اساس فرض قبائل انجوني كطبقة حاكمة . تليها طبقة أخرى تتمثل في قبائل السوتو التي انضمت إليهم خلال عبورهم منطقة المروج العليا . أما الطبقة الثالثة والأخيرة ، فتتكون من السكان الأصليين من قبائل الشونا .

أما بالنسبة لمناطق شمال افريقيا ، فقد عزم الفرنسيون على البقاء فى الجزائر . وفى سنة ١٨٤٠ م قاموا بالسيطرة على كل المنطقة الساحلية بالجزائر . ومع ذلك فلم يتمكن الفرنسيون من فرض سيطرتهم على القبائل التي كانت تعيش بجبال أطلس تحت قيادة الأمير الباسل الشجاع « عبد القادر » .

وفى سنة ١٨٣٥ م أعاد العثمانيون سيطرتهم المباشـرة عــلى اقليم طـرابلس ، رغم انهم لم

يتمكنـوا من احتلال واحـات فزان إلا فى سنـة ١٨٤٢ م .

أما بالنسبة لمناطق الساحل الشرقى لافريقيا التى كانت آنئذ خاضعة للنفوذ العمانى ، فقد رأى السلطان سيد سلطان عمان ، أن هذا القسم الافريقى من امبراطوريته أكثر ثراءً وخيراً من القسم العربى ، لذلك فقد قام بنقل عرشه وبلاطه إلى جزيرة زنجبار في سنة ١٨٤٠م .

وفى مصر ، اضطر محمد على لايقاف محاولاته فى السيطرة على جميع أرجاء الامبراطورية العثمانية \_ وقد كان ذلك فى استطاعته \_ وذلك بعد أن أصبح من الواضح أن القوى الأوربية \_ خصوصاً بريطانيا \_ لن تسمح له أبداً بالفوز بتلك العنيمة . وكان ذلك خلال السنوات بتلك العنيمة . وكان ذلك خلال السنوات .



رأس عصا صولجان أحد ملوك بنين القدماء. من معروضات متحف المتربوليتان بنيويورك.

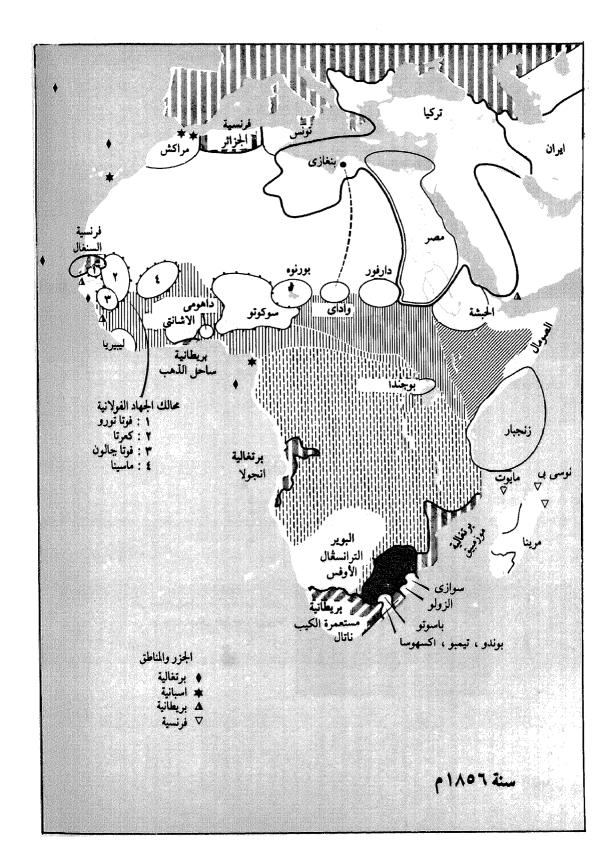

### سنة ١٨٥٦

وقد أدى استمرار المنازعات بين البوير الذين استوطنوا اقليم ناتال والأهالى المحليين من قبائل البانتو ، إلى تدخل بريطانيا لحسم هذا النزاع . وبالتالى أصبح أقليم ناتال مستعمرة بريطانية ، وأصبح من المحتم على البوير أن يرحلوا من هذا الأقليم . فقاموا بهجرة جماعية اخرى حتى اخترقوا جبال دراكنز برج وعادوا إلى منطقة المروج العليا .

وفى هذه المرة اعترف البريطانيون للبوير بحقهم فى البقاء . وفى سنة ١٨٥٢م اعترفوا رسمياً بدولة البوير المستقلة فى إقليم الترانسفال Transvaal . وفى سنة ١٨٥٤م اعترفوا أيضاً بدولة أورانيج الحرة Orange Free State .

وفي شمال افريقيا ، تمكن الفرنسيون بقيادة المجنرال بوجو Bugeaud من احتلال الجزائر والانتصار على مقاومة قبائل جبال الأطلس بقيادة الأمير عبد القادر . وذلك بعد العديد من المعارك الحربية التى استمرت من سنة ١٨٤١م حتى استسلام عبد القادر سنة ١٨٤٧م . وعلى الفور المدفقت جموع غفيرة من الأوربيين ليستوطنوا الجزائر . أقليتهم من الفرنسيين وأغلبيتهم من الاسبان والايطاليين والمالطيين . وفي سنة ١٨٥٦م وصل عدد هؤلاء المستوطنين الأوربيين الموربيين المين من مناطق جنوب افريقيا [ ١٠٠٠٠٠ في منطقة مناطق جنوب افريقيا [ ١٠٠٠٠٠ في منطقة

الكيب و ، ، ، ر ٣٠ فى جمهوريات البوير و ، ، ٥٧ فى إقليم ناتال ] . هذا بالاضافة إلى نحو ، ، ، ٣٠ من البرتغاليسين الـذين يعيشــون فى انجـولا وموزميق :

وفى منطقة جنوب غرب الصحراء الكبرى . واصل الفرنسيون تقدمهم فى مناطق السنغال . وقد أدى ذلك إلى اصطدامهم بقوات ( الحاج عمر » آخر قادة دول الجهاد التى انشأتها قبائل الفولانى ، وهازم دولة كعرتا Kaarta . ولكن هذا الاصطدام قد أدى فى النهاية إلى نتيجة متوازنة ، فلم يتقدم الحاج عمر للاستيلاء على القلعة التى انشأها الفرنسيون فى منطقة مدينه ما وراء هذه النقطة .

أما في مناطق سواحل شرق افريقيا ، فقد انفصلت زنجبار عن دولة عمان بموت السلطان سيد سنة ١٨٥٦م . كما أقام الفرنسيون حاميات عسكرية في جزيرة مايوت Mayotte [ من مجموعة جزر القمر ] . وفي منطقة نوسى بي Nosy Be [ سنة ١٨٤١م ] .

واخيراً فقد ظهرت الطريقة السنوسية وأصبحت القوة المسيطرة على قبائل البدو الذين يعيشون بأواسط الصحراء الكبرى . وقد سيطر السنوسيون (١) على الطريق التجارى الجديد الذي يخترق الصحراء ويربط بين بنغازى في إقليم برقه ومملكة واداى بالسودان .

<sup>(</sup>۱) - السنوسية: احدى الطرق الصوفية . اسسها محمد بن على السنوسى الادريسى ( ۱۷۸۷ - ۱۸۰۹م ) الذي ولد بالجزائر وتوفى بواحة جغبوب التي اختارها مقراً لهذه الطريقة .

وقد انتشرت السنوسية فى واحات فزان والكفره ، ولها أوراد واسرار حاصة . ونادت بالاجتهاد فى الفقه والتشريع الاسلامى . وكان لها دور لاينكر فى مقاومة الاحتلال الايطالى والفرنسى [ المترجم ]

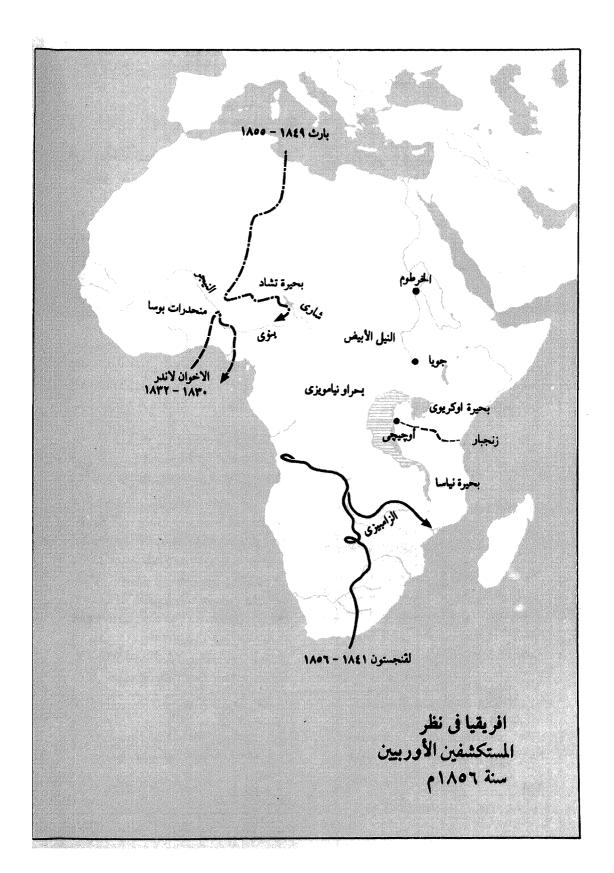

# أفريقيا في نظر المستكشفين الجغرافيين الأوربيين سنة ١٨٥٦

فيما بين عسامى ١٨٣٠ - ١٨٣١م قيام الأخوان لاندر Lander Brothers بكشف الخموض الذى كنان يكتنف موقع مصب نهر النيجر . فقد قام الأخوان بالسفر برأ من خليج غينيا حتى منطقة منحدرات بوسا [حيث قتل مونجو بارك]. ومن هناك أبحر الأخوان عبر أذن النهر حتى وصلا إلى البحر .

ومع ذلك فقد استمر الغموض يحيط بالرافد الرئيسى لنهر النيجر وهو نهر بنوى Benue حيث كان يظن فيها سبق انه كان ينبع من بحيرة تشاد ، وهو ظن خاطىء وضحت عدم صحته بعد قيام هنريش بارث Heinrich Barth باستكشاف المنطقة وتقريره بأن نظام بحيرة تشاد ونهر شارى المنطقة ومستقبل عرب منها نظام معلق ومستقبل ومنفصل تماماً عن نظام نهر النيجر .

وفى الجانب الآخر من القارة ، أخذ محمد على على عاتقه مهمة محاولة اكتشاف منابع النيل ، فارسل عدة بعثات استكشافية بدأت رحلاتها من مدينة الخرطوم ، وواصلت الصعود في مجرى النيل الأبيض ، واخترقت منطقة وذلك في خلال الفترة ما بين علمي ١٨٣٩ - وذلك في خلال الفترة ما بين علمي ١٨٣٩ - معروفاً كله عدا بضعة مثات قليلة من الأميال معروفاً كله عدا بضعة مثات قليلة من الأميال منطقة البحيرات بشرق افريقيا .

وكانت هناك بعض المعلومات القليلة عن منطقة البحيرات بشرق افريقيا ، نقلها التجار

العرب الذين كانوا يقومون برحلاتهم من زنجبار حتى وصلوا إلى منطقة أوجيچى Üjiji بشواطىء بحيرة تنجانيقا . فقد أورد هؤ لاء التجار العرب تقاريراً تفيد بوجود بحيرتين كبيرتين أخريين : احداهما بحيرة أوكريوى Ukerewe التى تقع شمالاً . وثانيتها بحيرة نياسا التى تقع جنوباً .

وكان هناك اعتقاد شاع للدى الأوربيين اللذين كانوا يستوطنون المناطق القريبة من منطقة البحيرات الافريقية ، أن هذه البحيرات الثلاث جميعها عبارة عن جزء من بحر داخلى كبير عرف باسم بحر أونياموينزى Unyamwezi . وأياً كانت مدى صحة هذا الاعتقاد ، فقد ثبت أن بحيرة نياسا هي نفسها البحيرة التي أطلق عليها البرتغاليون الذين كانوا يستوطنون مناطق نهر زامبينرى اسماً آخر همو بحيرة ماراقي Maravi

أما نهر الزامبيزى نفسه فقد تم استكشافه تماماً وأعدت له خرائطه الدقيقة بمعرفة دافيد لفنجستون David Livingstone ، المبشر الذى استهوته عملية الاستكشاف . ولم تكن الرحلة التي قام بها في خلال عامي ١٨٥٥ - ١٨٥٦ هي رحلته الأولى التي توغل فيها إلى داخل المناطق الافريقية . ولكنها الرحلة التي كانت أكثر ذيوعاً وانتشرت أخبارها في بريطانيا ، الأمر الذي حث الحكومة البريطانية على أن تمد يد المساعدة إلى لقنجستون وتزويده بالأموال اللازمة الاستمرار عملياته الاستكشافية .

وفي ذلك الوقت كانت الحكومة البريطانية

ضالعة على نحو بسيط فى العمليات الاستكشافية فى افريقيا ، حيث تعهدت باعانة بعثة بيرتون Burton وسبيك Speke لاستكشاف مناطق البحيرات بشرق افريقيا .

وكان بيرتون رحالة أكثر منه مستكشفاً . وقد سبق له القيام بالعديد من الرحلات التي استغرقت فترة طويلة من حياته ، وقام فيها بكتابة التقارير عن البلاد التي زارها مشل مدينة مكة وعملكة داهومي ومدينة بحيرة الملح Salt Lake ففس وكانت خطة بيرتون ان يخترق نفس الطريق الذي كان يخترقه التجار العرب من زنجانيقا .

أما سبيك ، فقد كانت تستحوز عليه فكرة واحدة هى الوصول إلى منابـع النيل ، ولم يكن لديه عدا ذلك أى مطمع آخر .

وكانت العلاقة على ما يرام بسين بيرتسون وسبيك حتى وصلا معاً إلى أوچيچى . وهناك صدم سبيك عندما وجد أن بحيرة تنجانيقا تقع فى منطقة ذات مستوى أكثر انخفاضاً من مستوى

مناطق حوض النيل . ولذلك فلا يمكن بالتالى أن تكون هذه البحيرة منبعًا للنيل .

وفي طريق العودة ، أصر سبيك على أن يقوم وحده بالرحلة إلى الشمال بقصد الوصول إلى بحيرة أوكريوى Ukerewe .. وقد وصل إليها بالفعل وأطلق عليها اسمأ جديدا هو بحيرة ثَيكتوريا . وعاد فوراً لكي يلحق ببيرتون حيث أخبره باكتشافه الجديد لمنابع النيل . غير أن بيرتون عبارضه في ذلك على أسباس ان الأيام الشلاثة التي قضاها سبيك على شاطىء تلك البحيرة المترامية الأطراف ، لا تكفى كدليل على أنها منبع النيل ، حيث يقتضى الأمر الدوران حول محيطها الواسع للتأكد من أن النيل يخرج منها فعلاً . ومادام سبيك لم يتمكن من ذلك فلاً يمكن الجزم بوجود اية علاقة بين هذه البحيرة ونهر النيل . وبالتالي فقد حدث خلاف شديد بين بيرتون وسبيك لدرجة انهما عندما عادا إلى زنجبار مرة ثانية ، كانا لا يتبادلان فيها بينهها كلمة وإحدة .



صورة فوتوجرافية التقطت سنة ١٨٩٧م لبيت أحد رؤساء القبائل ف بنين .

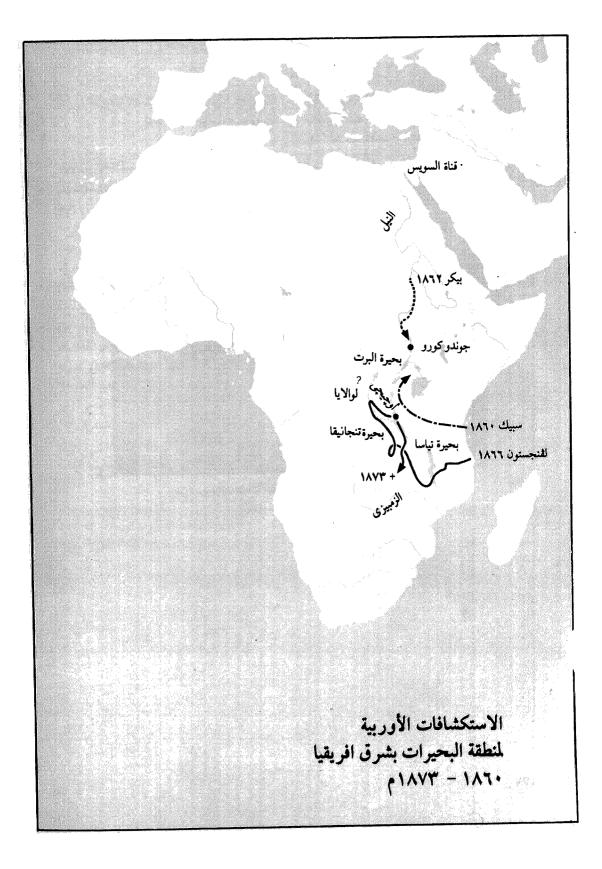

## الاستكشافات الأوربية لمنطقة البحيرات بشرق افريقيا [ من سنة ١٨٦٠ حتى سنة ١٨٧٣ م ]

في سنة ١٨٦٠ م عاد سبيك مرة أخرى إلى افريقيا . وفي سنة ١٨٦٢ م بعد إقامة طويلة في بلاط الملك موتسا Mutesa ملك بوجنسدا Buganda واصل سبيك رحلته حتى وصل إلى شلالات ريبون Rippon Falls وهي سلسلة من مساقط المياه التي تخرج مباشرة من بحيرة فيكتوريا ، ويولد منها أشهر أنهار الدنيا . . نهر النيل . وعلى هذا واصل سبيك رحلته واتجه شمالاً وهو في قمة السعادة باكتشافه الجديد .

وفى منطقة جوندوكورو Gondokoro تقابل سبيك مع الزوجين مستر ومسز بيكر -Bak اللذين رحلا من الخرطوم واتجها جنوباً ليلتقيا به . واخبرهما سبيك باكتشافه الجديد لمنبع النيل ، واخبرهما كذلك بالاشاعات التي سمعها عن بحيرة أخرى تقع إلى الغرب من بحيرة أغرى تقع إلى الغرب من بحيرة أيكتوريا .

وفي سنة ١٨٦٤ م وصل الزوجان بيكر إلى هذه البحيرة وأطلقا عليها اسماً جديداً هو بحيرة ألبرت Lake Albert ولكمها وجدا أن نيل فيكتوريا الذي اكتشفه سبيك يصب في الطرف الشمالي الشرقي من هده البحيرة ، أما النيل الحقيقي فيخرج من الطرف الشمالي الغربي للبحيرة . ومعني هذا أنه إذا كانت الأطراف الجنوبية لبحيرة ألبرت تمتد إلى الجنوب أكثر من امتداد الشواطيء الجنوبية لبحيرة فيكتوريا ، فلا يمكن بالتالي اعتبار هذه البحيرة الأخيرة منبعاً لنهر عكن بالتالي اعتبار هذه البحيرة الأخيرة منبعاً لنهر النيل كها قال سبيك .

وبينها استمر الجدل بين سبيك وبيرتون حول

هذا الموضوع الذي استهوى الكثيرين في بريطانيا ، لم يبذل لقنجستون الأب الروحى للاستكشافات الافريقية كثيراً من الجهد في جمع التكاليف اللازمة لقيامه برحلة استكشافية يضع فيها حداً لهذا الجدل . وفي سنة ١٨٦٦ م بدأ لفنجستون رحلته الجديدة من منطقة بحيرة نياسا [ التي استكشفها خلال رحلاته بين عامى وفجأة اختفى لقنجستون وانقطعت أخباره عن العالم لمدة خس سنوات متوالية .

وقامت حملة صحفية واسعة النطاق للدعوة الله البحث عن لقنجستون ومعرفة مصيره . وفي المعنة ١٨٧١ م وصل هنرى مورتون سنانلي -Stan إلى أوجيچى ، حيث عثر على لقنجستون منهوك القوى . وكان لقنجستون مشل بيرتون \_ يؤيد الفكرة القائلة بأن بحيرة تنجانيقا هي منبع النيل ، وقد عثر على ما يعضد هذه الفكرة متمثلاً في نهر لوالابا Lualaba الذي يخرج من بحيرة تنجانيقا ويتجه شمالاً بغرب . وعلى هذا فيمكن اعتباره نهر النيل في طريقه إلى بحيرة ألبرت .

وقام ستانلى ولڤنجستون بالتأكد من أن نهر لوالابا هو النهر الوحيد الـذى يخرج من بحيـرة تنجانيقا . وعلى هذا فقد عاد ستانلى وحده إلى زنجبار تملأه السعادة بكشفه الجديد .

أما لثنجستون فلم يغادر افريقيا . وفي سنة المدرع في رحلة استكثبافية جديدة للوصول إلى المناطق العليا بحوض نهر لوالابا .

وفي سنة ١٨٧٣ م ، وفي منطقة تقع الآن على الحدود بين دولتي زامبيا وزاثير مات لقنجستون وبينها انصرف اهتمام البريطانيين إلى اكتشاف منابع النيل ، كان الفرنسيون يشرفون على حفر أهم عمر ماثى في افريقيا . ففي سنة المعموم أنتهي فرديناند دي لسبس من حفر قناة السويس ، بعد التغلب على مجموعة من المصاعب المالية والسياسية والهندسية استمرت لنحو عشر منوات متوالية .

وكان مهرجان افتتاح قناة السويس أهم الأحداث العالمية فى تلك الفترة، وتلقى الخديوى المساعيل [حفيد محمد على ] التهانى من كافة انحاء العالم . وبدأت مرحلة جديدة من دخول مصر والمصريين إلى الحياة العصرية الحديثة . وفرح الفرنسيون عندما اعتبروا أنفسهم الشركاء الرئيسيين للخديو اسماعيل ، وأن علاقتهم الجديدة بخديو مصر ستعود عليهم بالكثير من الربح وعلو المكانة .



صيادو النمور . لوحة افريقية يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر . من معروضات المتحف البريطانى بلندن .

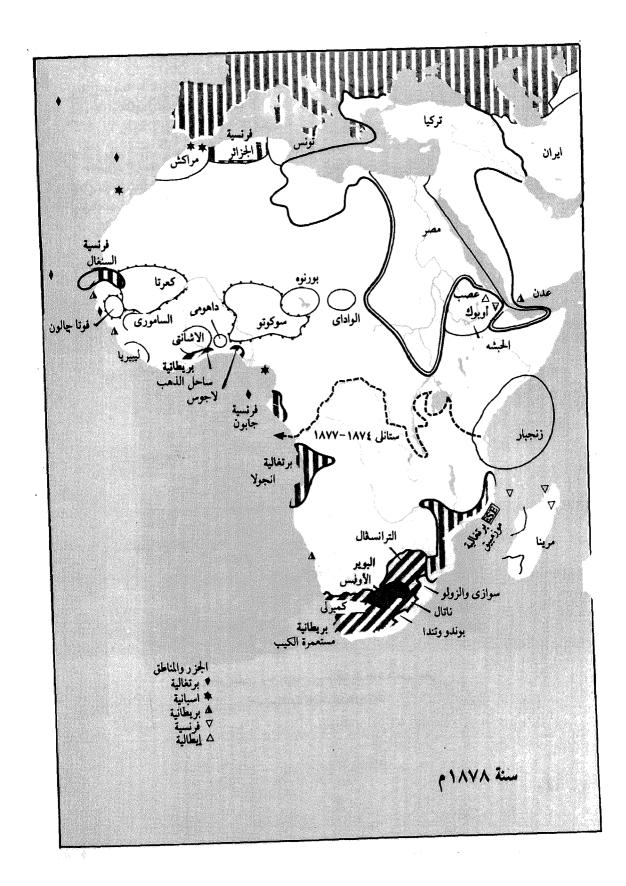

### سنة ۱۸۷۸

وبعد نحو عام من وفاة لقنجستون ، عاد هنرى مورتون ستانلى مرة أخرى إلى افريقيا . وكان مزوداً هذه المرة بالامكانيات المالية والقدرة على تنظيم العمل لحل المشكلات والتساؤلات السابقة . وقام ستانلى أولاً بالدوران حول بحيرة قيكتوريا [ سنة ١٨٧٥م ] . ثم حول بحيرة تنجانيقا [ سنة ١٨٧٦م ] . ثم تغلب على كمل الصعوبات التى اعترضته حتى وصل إلى نهر لوالابا حيث أنزل فيه قاربه المصنوع من الصلب والمسمى ليدى آليس Lady Alice ] . وظل مبحراً في مجراه حتى وصل إلى البحر في أغسطس ١٨٧٧م . وأعلن ستانلى النتائج والمعلومات التى توصل إليها بتلك الرحلة : فنهر لوالابا هو نفسه نهر زائير Zaire ، وبحيرة قيكتوريا هى منبع النيل .

ومن أهم التطورات السياسية التي حدثت في تلك الفترة قيام الخديوى أسماعيل الذي حكم مصر من سنة ١٨٦٣ حتى سنة ١٨٧٩م بارسال البعثات الاستكشافية في اتجاهين مختلفين : الاتجاه الأول نحو المناطق الجنوبية للبحر الأحمر . [ وهو اتجاه كان مرتبطاً بفتح قناة السويس ] . أما الاتجاه الثاني فكان نحو أعالي النيل .

وفي سنة ١٨٦٥م حصل الخديوى اسماعيل على موافقة السلطان العثماني بوضع كل من سراكن Suakin تحت الشراف الحكم المصرى . وفي الفترة ما بين عامي ١٨٧١ - ١٨٧٥م أقامت مصر حاميات عسكرية في معظم المواني الواقعة على الساحل الافريقي للبحر الأحمر وعلى خليج عدن .

وفى الفترة ما بين عامى ١٨٧١ - ١٨٧٣ م استأجر الخديوى اسماعيل المستكشف صمويل بيكر Samuel Baker للقيام باستكشاف منطقة أعالى النيل الأبيض ، وهى المنطقة التي ضمها إلى امبراطوريته تحت اسم المديرية الاستوائية .

وفيها بين عامى ١٨٧٤ - ١٨٧٥ م ضم أيضاً أقليم دارفور Darfur بناء على صفقة اتفق عليها مع الزبير ، وهو تاجر مصرى ، كان قد استولى على هذا الاقليم بجيشه الخاص الذى كان يعمل في منطقة بحر الغزال .

وفى سنة ١٨٧٥م حاول الخديوى اسماعيل غزو الحبشة . ولكن محاولته هذه باءت بالفشل الذريع . ذلك لأن الخزانة المصرية فى تلك الفترة أصبحت فى حالة ميثوس منها . وكان الخديوى فى حاجة ماسة إلى المال . فماذا فعل ليحصل عله ؟!

باع الخديوى للبريطانيين حصة مصر التى تبلغ نحو ٤٤٪ من اسهم قناة السويس، في مقابل أربعة ملايين من الجنيهات، وهو مبلغ ضئيل سرعان ما تبخر قبل نهاية العام.

وفى العام التالى تلاحقت الهزائم فى منطقة الحبشة ، وأعلن افلاس الخزانة العامة للدولة ، اعقبه انذار من الدائنين الأوربيين ، كانت نتيجته المباشرة وضع الميزانية المصرية تحت اشراف وسيطرة الدائنين الأجانب . ويذلك انزلقت مصر إلى الوقوع فى برائن الاستعمار ، واصبحت مثل شكلاً من أشكال المحميات الدولية -Inter ملية من أسكال المحميات الدولية -ational Protectorate طلقة واحدة .

ومن الناحية التماريخية فقد وجه اللوم إلى الحديوى اسماعيل باعتباره السبب الذي أدى بعصر إلى هذا الوضع . كما وجه إليه اللوم لأسباب كثيرة أخرى وأحياناً بلا سبب . لقد كانت طريقته لحل المشاكل هي اغراقها بالأموال ، وربما كان مثل هذا السلوك مناسباً للحياة الخاصة لحاكم ينتمي إلى اسرة مالكة ويتصور أن عروقه تجرى فيها دماء ملكية ، ولكن من المؤكد أن مثل هذه الطريقة لا تصلح مطلقاً لادارة شئون الدولة .

ومع ذلك فلم يوجه اللوم إلى هذا الخديوى بسبب أفكاره وطموحاته ، فقد كان بعضها معقولاً ومقبولاً على نحو ما . ولكن يؤخذ عليه قيامه بالانفاق على تحقيق كل هذه الافكار والطموحات في وقت واحد وبطريقة تتسم بالاسراف الشديد . فقد واصل العمل على مد حدود امبراطوريته دون أن يتحقق أى عائد أو ربح من وراء هذا التوسع . بل على العكس فقد عاد هذا التوسع عليه بخسائر جسيمة . وفي نفس الوقت كان يبعثر الأموال بدفع مرتبات مخية جداً للأوربيين الملين استخدمهم لتمحقيق اطماعه [كان صمويل بيكر على سبيل المثال يتقاضى ٠٠ و٠٠٠ جنيه كمرتب سنوى] .

وقد عاد هذا الاسراف بالوبال على الخزانة العامة للدولة التي لم تتحمل كل هذا الارهاق . واضطر الخديدي اسماعيل في النهاية أن يبيع أحسن مشروعاته [ قناة السويس ] في نفس الوقت الذي بدأت فيه شركة قناة السويس تحقق أرباحاً لا بأس بها .

وفى الموقت الذى خيبت فيه مصر آمال اصدقائها ومحبيها ، خرجت الحبشة ، دون أى توقع أو احتمال من حالة التشوش والتفكك التى كانت تعانيها . فقد تم استعادة السلطة الملكية

على رؤساء القبائل وحكام الاقاليم . وقد تحقق ذلك على بد الملك تيودور الثان ، في خمسينات القرن التاسع عشر ، الذي سعى إلى تحقيق هذا المدف باصرار يشوبه نوع من جنون العظمة . وقد نجح تيودور الثاني في ذلك إلى حد كبير ، ولكنه اصطدم في النهاية بحاجته الملحة إلى الموارد لتمويل عملياته الحربية .

وفى سنة ١٨٦٤م ، وبسبب عدم تلقيه الرد على أحمد خطاباته التى أرسلها إلى الملكة فيكتوريا ، قام تيودور الثانى باستدعاء القنصل البريطانى إلى قصره ، ووضع القيود الحديدية فى يديه ، وأمر بسجنه فى قلعة مجدلا Magdala .

ومن أهم نتاثج هذه الحملة ، أن اصبحت الحبشة تعانى الفوضى مرة أخرى ، خصوصاً بعد أن انتحر تيودور الثانى باطلاقه النار على رأسه عندما بلغه خبر سقوط مجدلا .

ولكن هذا الوضع تغير بسرعة عندما تولى الملك چون الرابع عرش الحبشة وانتهج نفس سياسة سلفه . واستعاد السلطة الملكية على معظم أنحاء البلاد ، كما استطاعت قواته أن تصد الهجمات التي قام بها المصريون خلال عامى ١٨٧٤ ـ ١٨٧٥ م . كما استفاد من الوضع الناتج من تراجع القوات المصرية عن حدود بلاده .

أما بالنسبة لبقية الممالك الافريقية الأخرى في أنحاء القارة ، فليس هناك الكشير من الأحداث التي تجدر الاشارة إليها ، فيها عدا قيام الحاج عمر حاكم كعرتا بالاستيلاء على ماسينا Masina في سنة ١٨٦٦م . وفي سنة ١٨٦٦م قام أحد قادة الجنود المرتزقة واسمه ساموري توري Samori Toure بتأسيس إمارة في بيساندوجو Bisandugu التي تقع حالياً بدولة غينيا .

كذلك قـام البريـطانيون في سنـة ١٨٧٤م بالزحف إلى كوماسى Kumasi عاصمة مملكـة الأشـانتي ، ولكنهم سرعـان مـا تـراجعـوا عن ذلك .

#### 000

ونود أن نشير إلى التغيير الهام الذى حدث في طريقة رسم وتصميم هذه الخريطة . فقد اختفت تماماً المساحات المظللة المختلفة التي كانت تشير إلى أماكن وجود وتوزيع وهجرات القبائل الافريقية المختلفة في مناطق جنوب الصحراء الكبرى ، كما أغفلت اسماء معظم تلك القبائل . ولذلك فمن الآن فصاعداً إذا اراد القارىء معرفة مكان وجود إحدى القبائل [ كقبيلة الماساى مكان وجود إحدى القبائل [ كقبيلة الماساى السابقة ، أو يلجأ إلى فهرس الأماكن والاعلام والأحداث الذي أعده ( المترجم ) في آخسر الكتاب .

وقد رأينا تعديل رسم الخرائط القادمة على هذا النحو الجديد حتى يمكن أن نعرض بوضوح أحداث المائة سنة التالية على تاريخ هذه الخريطة، وهي أحداث ازدادت بسرعة وكانت بالغة التعقيد، وإن كانت ترمز في الوقت نفسه إلى ما كان يدور في العالم من أحداث سياسية أدت مباشرة إلى تقليص دور الافريقيين في صنع

تــاريخهم إلى أقصى حــد ، وأصبحت الــــدول الأوربية تقوم بهذه المهمة .

لقد اقتربنا الآن من بداية الفترة التي سميت فترة الزحف والتكالب على افريقيا . حيث تحركت القوى الاستعمارية وزحفت إلى القارة وقسمتها فيها بينها كالغنيمة . ونشير من الآن إلى أن الخرائط الست القادمة ، وهي تعبر عن الأحداث التي وقعت بافريقيا خلال سبعين سنة تالية على تاريخ هذه الخريطة ، تدل على أن مصير القارة قد أصبح تحت سيطرة الأوربيين . ونادراً ما كان الافريقيون يظهرون في الصورة .

ترى ما الذى دفع الأوربيين فجأة إلى التغلغل داخل أفريقيا ، بينها كانوا على مدى القرون الخمية الماضية يدورون حول أطراف سواحل القارة ، ولا يحاولون النزول إليها إلا فى أضيق نطاق ممكن ؟ . . ربما تكمن الاجابة على هذا التساؤل فى كلمات أغنية انتشرت فى ذلك الحن تقول :

نحن لا نريد أن نحارب . . إلا أننا وطنيون متطرفون . . ولدينا رغبة فى السيطرة على الآخرين . . ولدينا السفن والرجال . . ولدينا أيضا أموال طائلة . . !

لقد وثقت أوربا بنفسها ثقة زائدة عن كل حد ، وساد الاعتقاد بين الأوربيين بأنه لا توجد أية قوى في العالم القديم كله ، يمكنها مواجهة الاسلحة الأوربية . حتى الامبراطوريات القديمة الواسعة الأرجاء كالصين مثلا ، أصبح من الممكن السيطرة عليها أو قمعها باعداد قليلة من الجنود المسلحين بالاسلحة النارية المتطورة . كذلك فإن الدول الأوربية كانت تمتلك الثروات والموارد المالية الكافية لا ستمرار وامتداد العمليات الحربية إذا اقتضى الأمر . وعلى عكس العمليات الحربية إذا اقتضى الأمر . وعلى عكس

مصر ، كانت أوربا قادرة على تمويل الحروب التي لا تعود عليها بارباح فورية سريعة .

وكان التفوق آلتكنولوجي للأوربيين واضحاً في افريقيا لمدة طويلة من الزمن . ورغم هذا فقد عجزت بريطانيا عن إنشاء امبراطورية افريقية مماثلة لا مبراطوريتها في الهند بسبب الأمراض الافريقية « المتوطنة » وعلى رأسها مسرض الملاريا .

ولكن في سنة ١٨٤٧م اكتشف أحد الأطباء العاملين بالاسطول البريطاني ، أن تناول جرعة يومية من مشروب الكينين Quinine [ وهو مادة شبه قلوية شديدة المرارة ] تعطى المناعة وتوفر الحماية من الاصابة بالملاريا . وفي سنة ١٨٥٤م أبحرت مجموعة تتكون من اثني عشر جندياً في قارب عبرت به أعالى النيجر ونهر بنوى دون أن يصاب أحدهم بهذا المرض . ولم يعد يسمع بعدئذ القول الشائع الذي كان يردده البحارة من الجيل السابق :

إياك إياك من خليج بنين . . كثيرون يذهبون إليه . . وقليلون يعودون سالمين . .

وهكذا أصبحت أكثر المناطق خطورة فى افريقيا ، مفتوحة تماماً أمام الاستغلال الأوربي . وكانت أولى النتائج لذلك ، قيام بىريـطانيــا بالاستيلاء على لاجوس Lagos سنة ١٨٦١م .

وبطبيعة الحال فقد كان من اللازم توفير الأموال اللازمة لاستمرار التحرك الاستعمارى . وفي سنة ١٨٦٧م اكتشفت مناجم الماس في منطقة كمبرلي Kimberley الواقعة على الحدود بين مستعمرة الكيب ودولة أورانج الحرة التي انشأها البوير . وعلى الفور تدفقت جموع المهاجرين البريطانين إلى تلك المنطقة . ثم ضمت بريطانيا منطقة كمبرلى إلى مستعمرة الكيب في سنة منطقة كمبرلى إلى مستعمرة الكيب في سنة

1۸۷۳م . وهكذا سيطرت بريطانيا على جنوب افريقيا ، وأصبحت لها القواعد العسكريـة التي صارت تمكنها من فرض إرادتها وتوجيه الأحداث في تلك المنطقة .

وفي الطرف الآخر للقارة ، كان افتتاح وتشغيل قناة السويس عامل جذب للاستثمارات الأوربية في سواحل البحر الأحمر . حيث كانت السفن البخارية الحديثة التي كانت تعبر القناة في تلك الأيام ، في حاجة إلى تزويدها بالفحم اللازم لا ستمرار رحلاتها . وأصبحت الحاجة ملحة إلى إنشاء محطات لتزويد السفن بهذا الوقود . وكان البريطانيون قد انشأوا لسفنهم الفرنسيون بانشاء محطة تموين في ميناء أوبوك الفرنسيون بانشاء محطة تموين في ميناء أوبوك موقع انشأوا عليه محطة تموين في ميناء عصب سنة موقع انشأوا عليه محطة تموين في ميناء عصب سنة موقع انشأوا عليه محطة تموين في ميناء عصب سنة ١٨٦٩

ونظراً لأن بريطانيا كانت في ذلك الوقت على رأس قائمة الدول البحرية في العالم ، فقد تصدرت أيضا قائمة الدول الاستعمارية وتليها فرنسا في الترتيب . وربما كان هذا الوضع لا يعكس حقائق الأمور في تسركيبة النسظام السياسي لأوربا . ذلك لأن المانيا احتلت فرنسا سنة ١٨٧٠م ، وأصبح من الممكن أن تتبسوأ المكانة التي كانت تحتلها فرنسا في النشاط الاستعماري ، غير أن المانيا لم تكن تمتلك القوة البحرية اللازمة لذلك ، كما أن المستشار الألماني بسمارك Bismark كان يعارض فكرة قيام المانيا بتكوين امبراطورية لها فيها وراء البحار .

وتأتى البرتغال فى المرتبة الثالثة فى قائمة الدول الاستعمارية ، رغم أنها كانت غير ذات تأثير فعال فى توجيه السياسة الأوربية فى ذلك الوقت . أما المرتبة الرابعة فكان يحتلها شخص

فرد هو الملك ليوبولد Leopold ملك بلچيكا .

وقصة ليوبولد قصة غريبة تجدر الاشارة إليها ققد كان البرلمان البلچيكى غير راغب فى قيام بلچيكا بأية مغامرات استعمارية . ولذلك فقد اضطر الملك ليوبولد إلى أن يتكفل بتمويل طموحه الاستعمارى من خزانته الخاصة . وكانت خطته الأصلية ترمى إلى إنشاء شبكة تجارية فى منطقة الكاميرون Cameroon . إلى أن تقابل الملك مع ستانلى فى سنة ١٨٧٨م .

وكان ستانسلى يطمع آنئذ فى فتع مناطق حوض نهر زائير للمتاجرة مع أوربا ، وكان يرى أن بريطانيا هى خير من يعاونه فى هذه المهمة . ولكن بريطانيا قابلت هذه الفكرة بفتور ولكن بريطانيا قابلت هذه الفكرة بفتول ولا مبالاة ، الأمر الذى دفع ستانلى إلى قبول الاتفاق مع الملك ليوبولد ليحقق له رغبته الاستعمارية العارمة .

ونود أن نشير إلى أن بداية المخامرة الاستعمارية التى قام بها الملك ليوبولد ، بل وبداية بناء الامبراطوريات الأوربية في افريقيا بصفة عامة ، تظهر جلية في الخريطة القادمة أكثر من ظهورها في هذه الخريطة . ومع ذلك فنشير هنا إلى واقعتين تمثلان نوعاً من الاعتداء على متلكات الآخرين : فقد استولت فرنسا على مناطق أعالى السنغال وأقامت لها قاعدة في منطقة مناطق أعالى السنغال وأقامت لها قاعدة في منطقة الجابون حالياً في دولة غينيا ، كها استولى القائد الفرنسي دى برازا De Brazza على منطقة الجابون دى برازا De Brazza على منطقة الجابون

أما الواقعة الثانية فتتمثل فى قيام بريطانيا بمد حدود مستعمرة الكيب لتضم منطقة كمبرلى ومناطق اخرى بالساحل الشرقى سنة ١٨٦٦م . كما استولت أيضا على معظم مناطق باسوتولاند Basutoland سنة ١٨٧١م . [ أما بقية مناطق باسوتولاند الأخرى فقد كانت تحت حكم البوير ـ دولة أورانج الحسرة ـ منذ سنة البوير ـ دولة أورانج الحسرة ـ منذ سنة المرانسقال فى سنة ١٨٧٦م .

وقد قبل بوير الترانسقال حكم البريطانيين وخضعوا له بعد أن تعرضوا للافلاس بسبب حروبهم الطويلة المستمرة ضد الأهالي المحليين من قبائل البانتو[ الزولوعلي وجه الخصوص]. وترضية لهؤلاء البوير، وعدتهم بريطانيا بشن الحرب ضد الزولو والقضاء عليهم نهائيا.

وفى سنة ١٨٧٩م زحفت القوات البريطانية إلى مناطق الزولو، ونشبت أول معركة بين الفريقين فى إيساندا لوانا Isandhlwana عانى فيها البريطانيون من نقص الخجيرة وتعرضوا لمذبحة مروعة ولكنهم عادوا مرة أخرى بعد ثلاثة شهور، وكانوا مزودين هذه المرة بالمدافع الرشاشة [ من طراز مكسيم IMaxim Gun ].

وكان استعمال هذا السلاح المروع ضد الافريقيين ، بداية لعصر جديد ، تمثل في هذا القول الخالى من البطولة للشاعر بيلوك : ليكن بعد ذلك ما يكون . .

ينان بعد دلت ما يادون . . فنحن نملك رشاش مكسيم . . وهم لا يملكون . . !

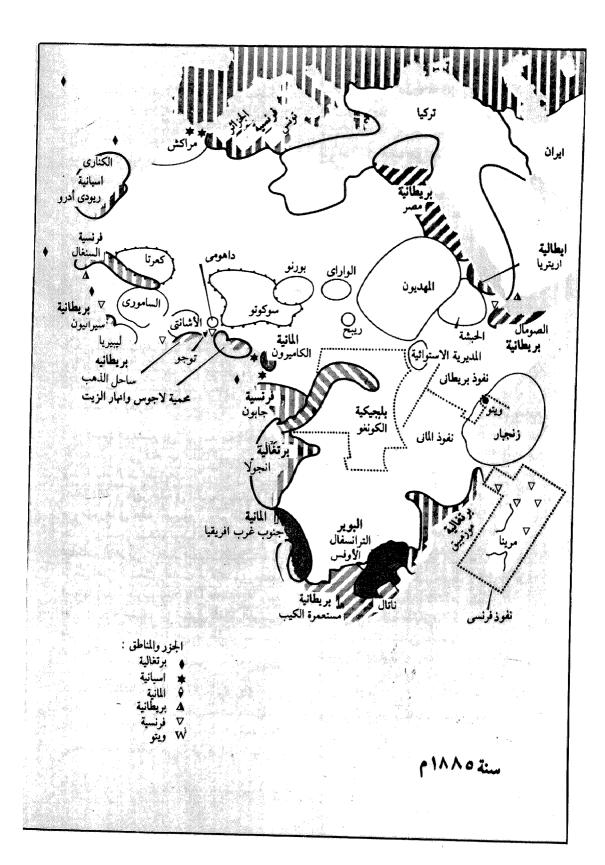

### سنة ١٨٨٥

شدد الأوربيون زحفهم وتكالبهم على افريقيا . وفي عقد الثمانينات من القرن التاسع عشر ، مزق الأوربيون أوصال القارة واقتسموها فيها بينهم . وما أن انتهى هذا العقد حتى تحددت بوضوح الحدود النهائية للامبراطوريات الأوربية في معظم المناطق الساحلية حول القارة . وتبين هذه الخريطة الحصص التى استولت عليها الدول الأوربية المختلفة في المناطق الساحلية . أما تقسيم وتوزيع المناطق الداخلية بالقارة ، فقد بدأ بالكاد في تلك الفترة .

ويمكن النظر إلى عملية النزحف والتكالب على افريقيا من عدة زوايا . فمن ناحية تسلسل الأحداث والوقائع التاريخية ، يمكن القول بأن فرنسا هي التي بدأت تلك العملية . وربما كان ذلك رد فعل للهزيمة المنكرة للفرنسيين حين احتلت المانيا بلادهم [ سنة ١٨٧٠م ] ، الأمر الملى دفعهم إلى ممارسة السلوك العدواني في ختلف انحاء العالم بما في ذلك قارة افريقيا .

وعلى هذا ، أعلنت تونس محمية فرنسية سنة ما ١٨٨٨ . وفي السنغال واصل الفرنسيون زحفهم على مناطق نهر النيجر في الفترة ما بين عامى ١٨٧٩ . وفي الجابون تمكن القائد دى برازا من فرض التبعية الفرنسية على قبائل الفانج Fang التي تعيش بالمناطق الداخلية .

أما إذا نظرنا إلى عملية الرحف والتكالب على افريقيا من الناحية الدبلوماسية ، فسوف نجد أن بريطانيا هي التي قلبت الأوضاع القائمة رأساً على عقب . ففي سنة ١٨٨١م قاد الضابط المصرى أحمد عرابي ثورة وطنية في مصر ، وهمو

تطور يدعو إلى الدهشة لقيام مثل هذه الثورة فى بلد كان خاضعاً تماماً للسيطرة الأجنبية . وسرعان ما حث الدائنون الأوربيون حكوماتهم على التدخيل لمواجهة هذا الوضع الجديد فى مصر . وعلى الفور تدخل البريطانيون لإعادة النظام واقراره ، ثم تسلسلت الأحداث واحدة وراء أخرى ، إلى أن وقع حادث عارض فى يوليو وراء مخذه البريطانيون ذريعة للهجوم على مصر واحتلالها .

ورغم ما كان يدعيه البريطانيون في ذلك الوقت ، وما كانوا يؤكدونه في كل المجالات ، من أن احتلالهم لمصر احتلال مؤقت إلا أن هذه الخطوة من جانب بريطانيا قد أثارت ثائرة الفرنسيين الذين أخذوا على غرة ، ولم يكن لديهم الوقت الكافي لحشد قواتهم لمشاركة البريطانيين في هذا الاحتلال . وكانت فرنسا على يقين من أن مصر التي كانت حتى وقت قريب محمية دولية تلعب فيها فرنسا دوراً رئيسيا بين الدول الأوربية كامر واقع \_ جزءاً من الإمبراطورية البريطانية ، الأمر الذي يعد انتهاكاً من جانب بريطانيا للاتفاق القائم بين القوى الأوربية .

وقد اتخذ الاحتلال البريطاني لمصر ذريعة دفعت الدول الأوربية الأخرى للتدخيل في الشئون الافريقية . فإذا كانت بريطانيا قد استطاعت أن تلتهم جزءاً من افريقيا على مثل هذا النحو ، فإن الدول الأوربية الأخرى في استطاعتها أن تفعل الشيء نفسه . وسرعان ما ارتفع في أوربا صخب وضجيج النعرات الوطنية التي أخذت تتطلع إلى البحث عن مناطق

النفوذ فيها وراء البحار .

حتى بسمارك نفسه ، اضطر إلى تغيير مواقفه السابقة ، واشترك في هذا الصخب ، وأعلن الحماية الألمانية على المناطق الافريقية التي كانت تعمل فيها البعثات التبشيرية الألمانية [ مناطق توجو والكاميرون وجنوب غرب افريقيا ] . كما أعلن نوعاً مبهما من الحماية والسيادة على سلطنة زنجبار [ بما في ذلك الجزيرة والمناطق الافريقية الداخلية التي كانت تابعية لها ، وكنذا سلطنة البويتو witu الصغيرة الواقعة على الساحل الافريقي ] . الأمر الذي أدى إلى حدوث نوع من التداخل بين النفوذ الألمان والمصالح البريطانية في تلك المنطقة . ونتيجة لذلك فقــــد اضطرت الدول الأوربية الضالعة بعملية الزحف والتكالب على افريقيا ، إلى قبول الدعوة إلى عقد مؤتمر برلين سنة ١٨٨٥م ، لتتفق فيها بينها على تقسيم افريقيا بين الاطرأف المعنية دون حدوث تداخل بين مناطق النفوذ التابعة لكل طرف .

وكانت النتيجة المباشرة لهذا المؤتمر هي توزيع الحصص الافريقية على الدول الأوربية على النحو المبين بهذه الخريطة .

كما توضح هذه الخريطة أيضا حدوث واقعتين هامتين بالنسبة لتطور الأوضاع بداخل القارة : حدثت الواقعة الأولى في مناطق أعالى

النيل ، حين نشبت الثورة المهدية بقيادة محمد أحمد المهدى في السودان سنسة ١٨٨١م . واخرجت المصريين من جميع المناطق التي كانت تحت نفوذهم جنوب الجندل الثاني [ فيها عدا المناطق الساحلية بجنوب البحر الأحمر فقد تم اقتسامها بين البريطانيين والايطاليين ] وقد تركت المديرية الاستوائية كها هي معزولة عن العالم كله تحت حكم النمساوي أمين باشا .

أما الواقعة الثانية فقد حدثت في حوض نهر كبير آخر بافريقيا الوسطى ، وهو نهر زائير [الكونغو] وقد أعاد ستانلى استكشاف مناطق هذا النهر بعد أن أصبح وكيلاً لأعمال الملك ليوبولد ملك بلجيكا . وفي الفترة بين عامى المراكز والمحطات التجارية على طول مجرى النهر . ونتيجة لذلك قامت امبراطورية شخصية تابعة للملك ليوبولد نفسه [ وقد اعترفت الدول الأوربية في مؤتمر برلين بهذه التسمية .] وهى المساحيات الشياسعة الداخلية في أفسريقيا المساحيات الشياسعة الداخلية في أفسريقيا الوسطى .

أما فى مناطق جنوب افريقيا ، فقد قام بوير الترانسڤال باجلاء البريطانيين ،" وحصلوا على استقلالهم سنة ١٨٨٨م .

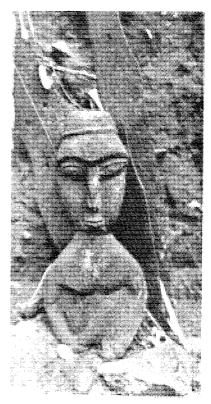

تعويدة قديمة من الخشب المنحوث على شكل دحارس البوابة ، كانت تعلق على مدخل بيوت بعض رؤساء القبائل القديمة .

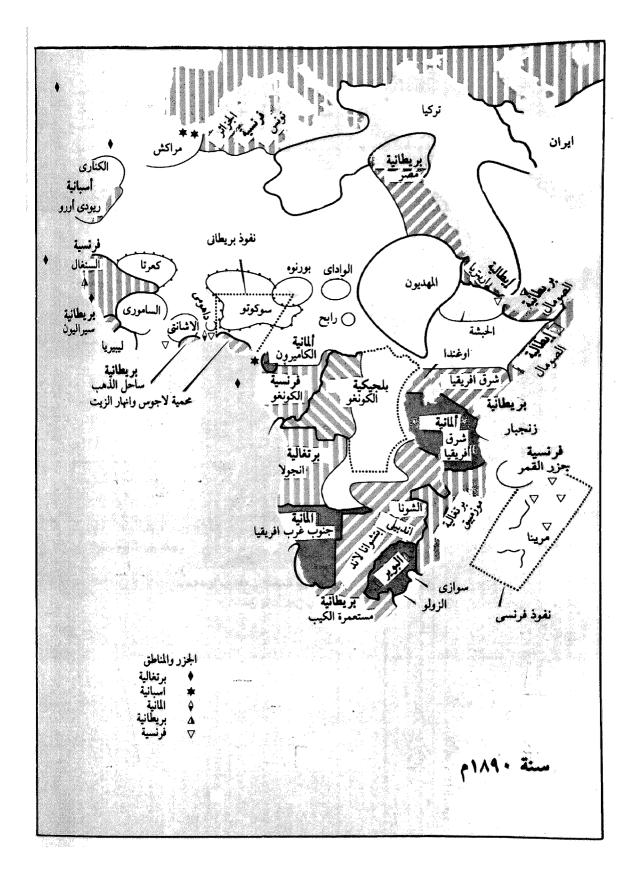

واجه البريطانيون بحزم ردود الفعل التى حدثت بين القوى الأوربية الأخرى بسبب قيام بريطانيا باحتلال مصر . وفى مؤتمر برلين حين كانت الدول الأوربية المشتركة فى المؤتمر تدعى مطالبات مبالغاً فيها ، فلم يسفر ذلك إلا عن تأكيد سيطرة هذه الدول على المناطق الافريقية التى كانت تسيطر عليها فعلاً .

ومع ذلك فلم يمضى وقت طويل حتى شرعت هذه الدول الأوربية فى تحقيق نوع من التوازن بالنسبة لمناطق نفوذها فى افريقيا . وخلال فترة الثمانينات من القرن التاسع عشر ، اتضح تماماً انه عندما ينعلق الأمر ببناء الامبراطوريات الأوربية فيها وراء البحار ، فإن الدول الأوربية المعنية لا تنتظر أن تتلقى دروساً من أحد ، ولا تبالى إلا بمصالحها وحدها .

وقد استعادت بريطانيا مركزها المتفوق في افريقيا ، خصوصاً بعد أن تبين لها أن الألمان لا يرغبون حقيقة في توسيع نفوذهم في افريقيا . وعلى ذلك فقد تم الاتفاق سنة ١٨٩٠ م ، على أن تتنازل المانيا لبريطانيا عن المحميات الألمانية في الويتو وزنجبار Witu & Zanzibar . كما قبلت المانيا تقليص الحدود الشمالية لمنطقة نفوذها بشرق افريقيا ، بطريقة أتاحت لبريطانيا السيطرة على أوغندا Uganda . وكانت هذه التنازلات على أوغندا للمنالتنازل بريطانيا عن جزيرة مقع في المحلوم الحابية سواحل المانيا . وكانت بريطانيا قد احتلتها واتخذتها قاعدة بحرية لاسطولها منذ أيام الحروب النابوليونية .

وكان الهدف الرئيسي للسياسة البريطانية في

منطقة شرق افريقيا ، هو منع أية قـوى أوربية أخرى من الوصول أو التأثير على مناطق أعالى النيل . وقد نجح السير صمويل بيكـر ـ ومعه قراء جريدة التايمز ـ في حث الحكومة البريطانية على انتهاج هذه السياسة ، تحت الادعاء بأن أية قـوى أوربية تصـل إلى مناطق أعـالى النيـل ، تستطيع باستخدام الطرق الهندسية الحديثة ، أن تحجب مياه النيل الأبيض عن مصر ، الأمر الذى يعود بالخراب الحتمى على مصر ، ويعتبر كارثة كبرى للامبراطورية البريطانية . ومن هـذا المنطلق ، قامت بريطانيا بتدعيم قواتها في تلك المناطق واحكام السيطرة عليها .

وتجدر الاشارة أيضا إلى أن بريطانيا قد سيطرت في نفس الفترة على المناطق الواقعة جنوب أواسط افريقيا ، بفضل الجهود التى قام بها سيسل رودس Cecil Rhods المالتى مليونير الانجليزى الذى حقق ثروات خيالية نتيجة لسيطرته على مناجم الماس بجنوب افريقيا ، والذى وضع ملايينه هذه في خدمة الامبراطورية البريطانية وتوسيع حدودها في افريقيا .

وعلى الفور انتشر وكلاء رودس شمالا مخترقين نفس الطريق الذى فتحه لقنجستون فى الجيل السابق ، وأخذوا يعقدون «معاهدات الحماية ، Treaties of Protection مع كل القبائل الافريقية التى كانت تعيش فى تلك المناطق ، وفرضوا عليها النفوذ البريطانى . . تعاقدوا مع قبائل السوتو Sotho التى كانت تعيش فى منطقة تسوانا Sotho والتى سميت تعيش فى منطقة تسوانا Bechuanaland ئم بتشوانا لاند Bechuanaland

قبائل الاندبيلي [في منطقة ماتا بيليلاند [Matabeleland]. ومع قبائل الشونا [في منطقة ماشونا لاند Mashonaland]. ومع منطقة ماشونا لاند Mashonaland]. ومع جميع القبائل الأخرى التي كانت تعيش في جميع المناطق الواقعة بين أعالى نهر الزامبيزي وبحيرة نياسا.

وفى سنة ١٨٩٠م ، عندما أصبح سيسل رودس رئيسا لوزراء مستعمرة الكيب ، قضى رودس نهائيا على أحلام البرتغاليين فى السيطرة عـلى المناطق الافريقية الـواصلة بـين انجـولا وموزمبيق . كما جـرد البويـر من أية قـدرة على التوسع غرباً أو شمالاً .

ولم يكن لبريطانيا نشاط ملحوظ فى مناطق غرب افريقيا ، وكانت أوضاعها مستقرة على ما هى عليه هناك . وكان المبعوثون الدبلوماسيون الانجليز فى تلك المناطق يزودون الحكومة البريطانية بتقارير تؤكد أن فرنسا والمانيا تحترمان المصالح البريطانية فى منطقة نفوذها فى نيجيريا .

وعلى العكس من بريطانيا ، ازدادت التحركات الفرنسية فى مناطق غرب افريقيا . وفي سنة ١٨٨٨ م ، قامت فرنسا بضم فوتا چالون ، كما مارست ضغطاً مستمراً على

أهم عاهلين بمناطق اعالى نهر النيجر وهما : شيخ أحمد وملك كعرتا ، وهو ابن الحاج عمر وخليفته على عرش المملكة ، وسامورى تورى Samori على عرش المملكة ، وسامورى تورى Toure هازم قبائل الماندى والذى وضع كل القبائل التى كانت تعيش بمرتفعات غينيا تحت سيطرته منذ سبعينات القرن التاسع عشر . وأصبح من الواضح بعدئذ أن الفرنسيين سيتحركون إلى مناطق أبعد من ذلك على طول بحرى النيجر بمجرد تجهيزهم للقوات اللازمة لتحقيق المزيد من هذه التحركات . وبالتالى فقد أصبح الفرنسيون المنافسين الوحيدين للبريطانيين في افريقيا .

أما الايطاليون فقد كان لهم نصيب أيضا في عملية الزحف والتكالب على افريقيا ، حيث تم أخيراً فتحهم لمنطقة اريتريا . كما أعطاهم البريطانيون الإذن بضم المنطقة الواقعة بالسواحل الصومالية والتي كانت من قبل تحت سيطرة زنجبار . كما تمكن الايطاليون من ممارسة الضغط على الحبشة التي أصبحت في حالة بائسة بعد مقتل الملك چون أثناء إحدى معاركه مع المهديين ، وتولى العرش ملك حبشى جديد هو منيليك وتولى العرش ملك حبشى جديد هو منيليك معاهدة يعترف فيها « بالمصالح الخاصة » لايطاليا في بلاده .



تمثال من النحاس يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر يمثل أحد رجال القبائل بـغرب افريقيا . من معروضات متحف الثقافات الشعبية بڤيينا بالـنـمـــا .

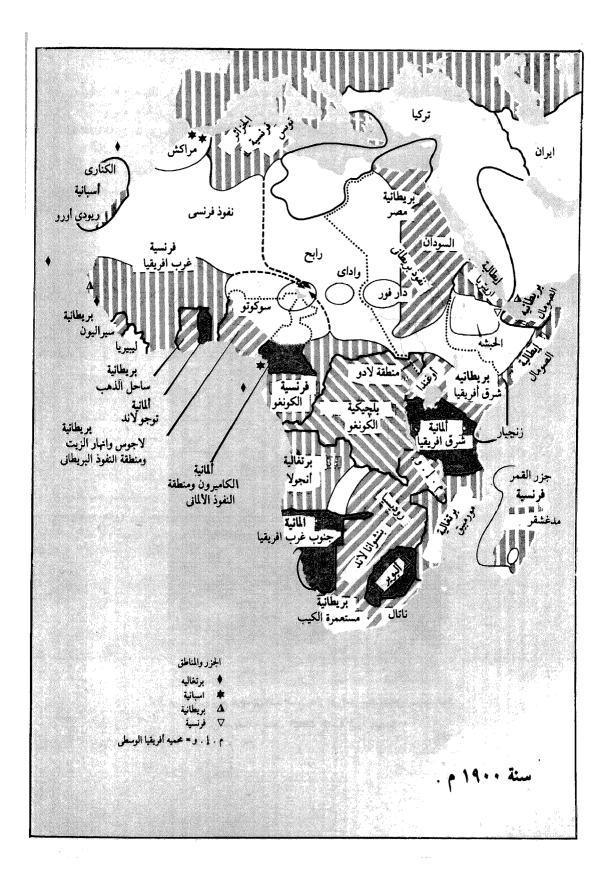

في الفترة ما بين عامي ١٨٩٦ - ١٨٩٨ م، هجم البريطانيون على السودان وقضوا على دولة المهديين نهائيا . وعندما واصلوا زحفهم نحو أعالى النيل الأبيض ، فوجئوا بالعلم الفرنسي اللوان مرفوعاً على منطقة كودوك Kodok التي تعرف الآن باسم فاشودة Fashoda التي تعرف الآن باسم فاشافية فرنسية كانت قد وصلت إلى هذه المنطقة عبر فرنسية كانت قد وصلت إلى هذه المنطقة عبر جانب الفرنسيين صفعة موجهة لها في قلب منطقة نفوذها بأعالى النيل . وعلى الفور أمر الانجليز هذه البعثة الفرنسية بترك المنطقة . وكادت الحرب تنشب بين انجلترا وفرنسا فعلاً بسبب الحره الحادثة .

لقد واجهت بريطانيا مطامع الفرنسيين بحزم ، كما واجهت أيضا مطامع الملك ليوبولد بعزم مماثل . فمنذ عام مضى أرسل ليوبولد حملة عسكرية ضد المهديين ، أجلتهم من منطقة لادو وهى منطقة تقع داخل حدود المديرية الاستواثية التي تعتبر بدورها داخله ضمن مناطق النفوذ البريطاني . لذلك فقد قامت بريطانيا باخطار الملك ليوبولد بأن في امكانه الاحتفاظ بنفوذه على اللك ليوبولد بأن في امكانه الاحتفاظ بنفوذه على اللك المنطقة اثناء حياته فقط ، على أن تعاد بعد تلك المنطقة اثناء حياته فقط ، على أن تعاد بعد موته . أما اقليم دارفور Darfur وهو اقليم مودانى ، فقد ابقته بريطانيا تحت حكم أحد السلاطين المحليين الذين ينتمون إلى الاسرة الحاكمة القدية .

وفي حقيقة الأمر كان لدى فرنسا من

الاسباب ما يجعلها لا تحزن كثيراً لابعادها عن مناطق النيل. فقد شقت فرنسا لنفسها طريقها في مناطق غرب افريقيا. وقامت بتقليص نفوذ أحمدو حاكم كعرتا في سنة ١٨٩٣م. ثم دخلت تمبوكتو فيها بعد، كما استطاعت تقليص نفوذ ساموري توري في سنة ١٨٩٨م.

وبعد أن تمكنت فرنسا من تثبيت مركزها في منطقة النيجر الأوسط [ والتي أطلقت عليها اسم السودان الفرنسي French Sudan ]، تطلعت إلى وصل تلك المنطقة بالمناطق التابعة لها في ساحل العاج ، وفي اقليم داهومي الذي استولت عليه سنة ١٨٩٤م ، وهكذا أصبحت فرنسا الأقاليم الافريقية جنوب الصحراء الكبرى . وفي سنة ١٨٩٥م ، جمعت فرنسا هذه الأقاليم كلها في كيان سياسي واحد ، أطلقت عليه اسم افريقيا الغربية الفرنسية French West

وقد أدى هذا النجاح إلى تشجيع الفرنسيين على المزيد من الطموح إلى وصل الأقاليم التى تسيطر عليها فى مختلف انحاء افريقيا بعضها ببعض . وفى سنة ١٩٠٠ م خرجت ثلاث بعثات غسكرية فرنسية قاصدة الالتقاء ببعضها فى منطقة بحيرة تشاد . وقد خرجت البعثة الأولى من الجزائر ، وخرجت الثانية من افريقيا الغربية الفرنسية ، وخرجت الثالثة من الكونغو الفرنسي .

وكانت منطقة بحيرة تشاد [ التي كانت فيها مضى مملكة بورنوه القديمة ] تعانى حالات من الرعب والفزع الـذي أشاعـه ( رابح » قنـاص

العبيد الذى كان يهجم على المنطقة بين حين وآخر ، منطلقا من مكان اقامته الأصلى جنوب دارفور . وقد حققت البعثات العسكرية الفرنسية لقاءها بنجاح فى منطقة بحيرة تشاد طبقا للخطة المرسومة . وبعد التخلص من رابح هذا ، تمكنت فرنسا من تحقيق الوصل بين افريقيا الشمالية الفرنسية ، وافريقيا الغربية الفرنسية ، والكونغو الفرنسي .

وفى سنة ١٨٩٥ م ، أطلق سيسل رودس اسمه على روديسيا ، الأمر الذى أدار رأسه وجعله يتلهف إلى تحقيق غايته فى القضاء على البويس . فشن عليهم حملة عسكسرية سميت [ غارة جيمسون سنة ١٨٩٦ ]. وقد فشلت هذه العملية فشلاً ذريعاً دعا الحكومة البريطانية إلى التدخل فى الحرب التى كانت قائمة بين البويس وقوات رودس . ومع ذلك فقد تلاحقت بعض الهزائم المنكرة على القوات البريطانية المحلية فى خلال عام ١٨٩٩ م .

وفى بداية عام ١٩٠٠ م، وصلت بعض السوحدات السرئيسية من الجيش البسريطانى للاشتراك في الحرب الدائرة ، وسرعان مارجحت كفة البريطانيين . وفي مدى بضع شهور قليلة احتلوا كافة النقط والمراكز الرئيسية بما في ذلك

بلومفونتاين Bloemfontein [ عاصمة الأوفس Ofs ] ، وحقول الذهب في راند Rand [ وقد اكتشفت هـذه الحقول سنة ١٨٥٦ م وكانت السبب الحقيقي للمشاكل التي أدت إلى الحرب ] . كما احتلوا بريتوريا Pretoria [ عاصمة الترانسقال ] .

ورغم أن البوير قد حولوا مقاومتهم المريرة إلى حرب عصابات استمرت نحو عامين ، إلا أن النتيجة النهائية لكل ذلك هي أن سيطرة بريطانيا على جنوب افريقيا أصبحت غير محل شك .

وقد باءت محاولة الايطاليين للضغط على الحبشة بفشل ذريع في مدينة عدوه Adowa المواقعة جنوب الحدود الارتيرية الحبشية . حيث تغلبت الجيوش الحبشية التي أرسلها الامبراطور منيليك على الجيش الايطالي الذي كان يحاول الاستيلاء على تلك المدينة . وهكذا توقفت ايطاليا عن محاولاتها لفرض حمايتها على الحبشة ، كما تبددت أحلامها في وصل الاقليمين اللذين تسيطر عليها في كل من الصومال وارتيريا .

وفى سنة ١٨٩٥ م ، بدأت فرنسا عملية الاستيلاء على معظم انحاء جزيرة مدغشقر . وكانت قد استولت من قبل ــ سنة ١٨٨٦ م ــ على جزر القمر Comoros .



لوحة من النحاس يرجع تاريخها إلى القرن السادس عشر تمثل ساحر القبيلة وهو يمسك بكرباج لطرد الأرواح الشريرة. من معروضات المتحف البريطاني بلندن.



# سنة ١٩١٤

منذ نهاية حرب البوير [ سنة ١٩١٤]، وبداية الحرب العالمية الأولى [ سنة ١٩١٤]، حدث نوع من التماسك والمساندة بسين الامبراطوريات الأوربية فى افريقيا . فقد قام كل من الفرنسيين والبريطانيين باحتلال جميع المناطق التي كانوا يطمحون إلى احتلالها ووضعها تحت سيطرتهم . كما تحددت معالم معظم الحدود السياسية التي تفصل بين كل من الامبراطوريتين الفرنسية والبريطانية وغيرهما من الامبراطوريات أو الادارات الاستعمارية الأوربية الأخرى فى غتلف انحاء القارة .

ونود أن نشير إلى الأزمة السياسية التى حدثت بين فرنسا واسبانيا خلل عامى ١٩٠٥ - ١٩٠٦ حول عملية تقسيم مراكش فيها بينها . فقد انتهت الأزمة بحصول فرنسا على ٩٠ ٪ من أراضى مراكش وحصول اسبانيا على ١٠ ٪ من هذه الأراضى .

كها حصلت ازمة اخرى بين فرنسا وألمانيا فى سنة ١٩١١ م انتهت بتحويل جزء من افريقيا الاستوائية الفرنسية إلى منطقة الكاميرون التى كانت تسيطر عليها المانيا . [ وكانت فرنسا قد قامت فى سنة ١٩١٠ م بتكوين كتلة سياسية واحدة ، أدمجت فيها مستعمرتها الجديدة فى تشاد ، بمستعمرتها القائمة فى الكونغو الفرنسي ] .

أما أهم الأحداث التي وقعت في مناطق

النفوذ البريطاني في افريقيا ، فتتمثل في الاستيلاء على نيچيريا الشمالية فيها بسين عامى عمل نيچيريا الشمالية فيها بسين عامى تفصل بين السودان وأوغندا ، وذلك بضم منطقة لادو بعد موت الملك ليوبولد سنة ١٩٠٩ . وفي اعلان اتحاد جنوب افريقيا Union of South . وفي ودولة أوراني الحرة واقليم الترانسقال في سنة ودولة أوراني الحرة واقليم الترانسقال في سنة ١٩١٠ م .

ويلاحظ أن تعداد الأوربيين البيض قد ازداد في تلك الفترة في منطقة جنوب افريقيا ، حيث وصل إلى نحو مليون وربع مليون نسمة ، وهو عدد كبير يمثل نحو ٢٢٪ من التعداد الاجمالي المفترض للأهالي السود الذي كان يقدر في ذلك الوقت بنحو ستة ملايين نسمة .

كذلك فقد وصل عدد الأوربيين فى الجزائر إلى نحو ثلاثة أرباع مليـون نسمة . أى حـوالى ١٤ ٪ من اجمالى عدد الجزائريين الذى كان يقدر بنحو خمسة ملايين وربع مليون نسمة .

ونشير أخيراً إلى قيام إيطاليا بالاستيلاء على المنطقة الساحلية لكل من اقليمى برقه وطرابلس اللذين كانا يتبعان تركيا . وذلك فى خلال عامى اللذين كانا يتبعان تركيا . ومسع ذلك لم ينجح الايطاليون فى التغلغل إلى المنطقة الداخلية لأى من هذين الاقليمين .

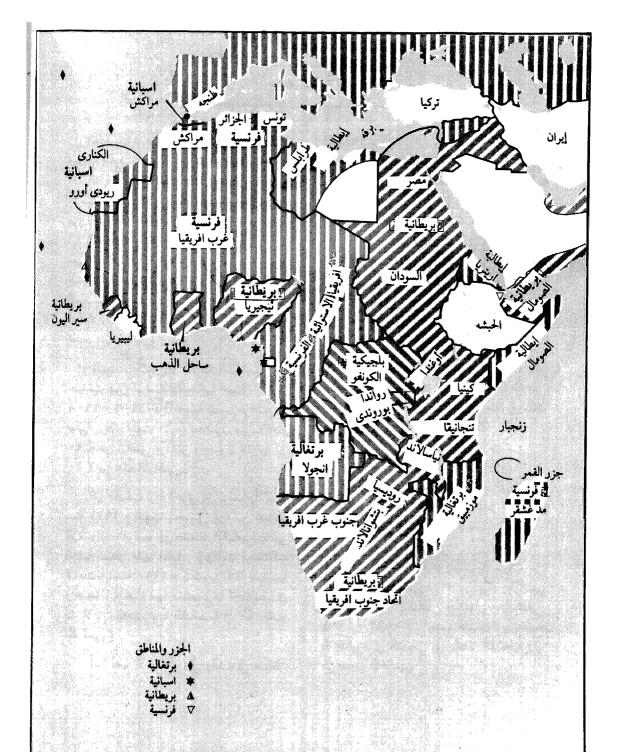

سنة ١٩٢٥ م

فى سنة ١٩١٤ اكتسحت الجيوش الألمانية حدود بلچيكا بادئة بذلك معارك الحرب العالمية الأولى . وبعد أربع سنوات من الحروب المضنية ، انهزم الألمان ، وغيروا نظامهم القيصرى ، وتوقفوا \_ فى ذلك الوقت \_ عن محارسة افكارهم وطموحهم إلى حكم العالم .

أما الحلفاء المنتصرون فقد خرجوا من الحرب يلعقون جروحهم ، ولم تكن لديهم أسلاب أو غنائم يقتسمونها فيها بينهم سوى الامبراطورية الألمانية فيها وراء البحار ، التي وضعت على المائدة لتقطيعها وتوزيع اجزائها بأقصى سرعة .

وقد تحملت بريطانيا وفرنسا الجهد الأكبر بين قوات الحلفاء التى اشتركت فى تلك الحرب . ولذلك فلم يكن من الغريب أن تحصل الدولتان على نصيب الأسد من المستعمرات الألمانية فى افريقيا . وعلى هذا فقد حصلت بريطانيا على المستعمرتين الألمانيتين فى جنوب غرب افريقيا وفى شرق افريقيا . كما اعطيت بلچيكا اقليمي رواندا وبوروندى . أما فرنسا فقد حصلت على الكاميرون [ عدا شريط عمد على حدودها الغربية صار ضمه إلى نيچيريا البريطانية ] . كذلك فقد تم توزيع توجولاندTogolandبين بريطانيا وفرنسا .

وقد تم توزيع كل تلك الأقاليم بمعرفة عصبة الأمم League Of Nations الأمم ما بين الحربين العالميتين ، كنموذج أولى مبكر لميشة الأمم المتحدة United Naions . وحتى ذلك الوقت لم تكن ثمة اختلافات أو منازعات ...

من الناحية العملية \_ بين كل من بريطانيا أو فرنسا ومستعمراتها التي أصبحت واضحة المعالم والحدود في مختلف مناطق افريقيا .

وكانت تركيا قد اشتركت في الحرب العالمية

الأولى إلى جانب المانيا . وكان سلطان دارفور من بين الذين استجابوا لنداء و الجهاد ، ضد قوات الحلفاء . وفي سنة ١٩١٦ تم القضاء عليه وقتله ، وضم اقليمه إلى حدود السودان .

أما بالنسبة إلى ايطاليا التى اشتركت فى المسنوسيون من بدو الصحراء الليبية جهادهم ضد القوات الايطالية . وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير ، ولم تتمكن ايطاليا إلا على السيطرة على الموانى البحرية على الساحل الليبي . ونتيجة الذلك فقد تم تعويض ايطاليا باعطائها الاقليم الشمالي الشرقي من كينيا ، حيث قامت بضمه إلى الصومالي الإيطالي . [ وكان هذا حلا منطقيا ، لأن أغلب سكان هذا الاقليم كانوا من المسيحة لصائح على تعديل الحدود الليبية لصائح ايطاليا وعلى حساب كل من انجلترا وفرنسا .

وبالرغم من هذا فقد كان من الصعب على الطاليا ان تسيطر سيطرة فعلية على الأقاليم الداخلية بصحراء ليبيا ، حيث واصل السنوسيون نضالهم في المناطق الداخلية باقليم برقة إلى أن تم القضاء على مقاومتهم سنة 197٨.

ونشير إلى أن المعاهدة المبرمة سنة ١٩١٧ بشأن تقسيم مراكش بين كل من فرنسا واسبانيا ، كانت تتضمن نصاً يقضى بتدويل طنجه . ومع

ذلك فقد انتهكت اسبانيا هـذا الالتزام بمجرد هـذا الوضع في سنة ١٩٢٤ ، واعلنت طنجه اندلاع الحرب العالمية الأولى . ولكن تم تعديل منطقة دولية مرة اخرى وبصفة فعلية .



عصا أفريقية علاة بالزخارف. كانت تستخدم في يعض الطقوس المتعلقة بالسحر.

من معروضات المتحف القومى بكوبنهاجن بالدنمـارك .

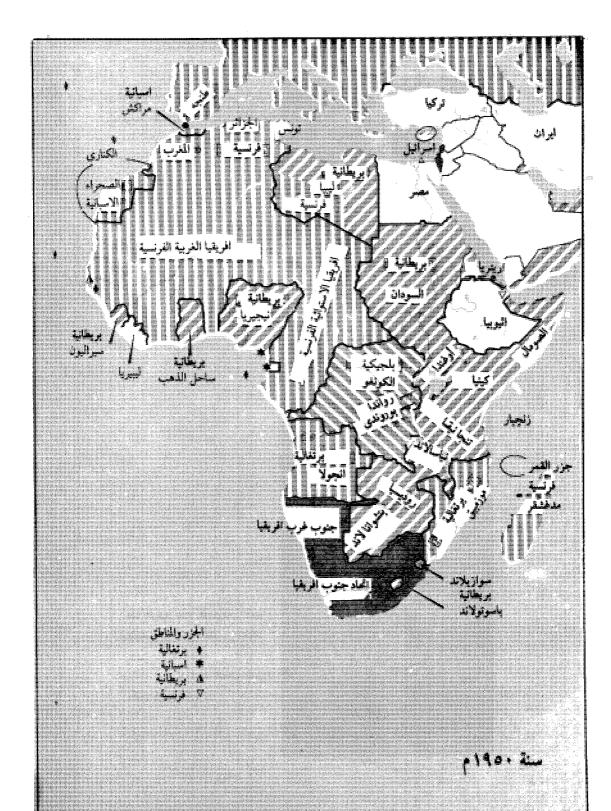

في سنة ١٩٣٥ ، صمم الدكتاتور الفاشيستي موسوليني الذي كان يحكم إيطاليا آنئذ ، على أن يمحو من الأذهان الذكرى المؤلمة لمسزيمة الايسطاليسين في مسنطقة عدوه Adowa بالحبشة . لذلك فقد قامت القوات الايطالية في تلك السنة بغزو الحبشة مرة أخرى . وقد استغل الايطاليون هذه المرة جبروت الفاشية ، واستعملوا غاز الخردل السام في عملياتهم الحربية . وفي سنة ١٩٣٦ انكسرت مقاومة الحبشة وخضعت تماماً للسيطرة الإيطالية .

وبعد نحو اربع سنوات من ذلك ، بدأت المانيا معارك الحرب العالمية الشانية ، ووقفت إيطاليا إلى جانبها [ المحور ] . وانتهزت هذه الفرصة ، وحققت احلامها باحتلال كل مناطق القرن الافريقي وطرد البريطانيين من الاقليم الذي كانوا يحتلونه من الصومال .

ولكن معاقبة ايطاليا على هذا الفعل لم تتأخر كثيرا . ففى سنة ١٩٤١ هـزمت بريطانيا كل القوات الايطالية بمناطق شرق افريقيا . وفى سنة ١٩٤٧ قامت الجيوش البريطانية بطرد الايطاليين من ليبيا ، بالرغم من المساندة الفعالة التى وفرتها الجيوش الألمانية التى اشتركت إلى جانب ايطاليا فى تلك المعركة . وبالرغم من ذلك فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة ١٩٤٥ ، لم يكتسب الوجود البريطاني فى افريقيا أية قوة جديدة .

بل على العكس ، فقد أصبح الوجود البريطاني مهدداً بالزوال بفضل التصاعد المستمر للمشاعر الوطنية في كل من الهند ومصر . وفي سنة ١٩٤٧ قبلت بريطانيا على مضض الخضوع

لتلك المشاعر الوطنية بعد أن تيقنت من أن من المستحيل عليها أن تستمر في احتلال هاتين الدولتين ، فخرجت نهائيا من الهند ، واعترفت باستقلالها ، كها خرجت من المناطق الداخلية بحصر ، ولكنها أصرت على الاحتفاظ بقواتها في منطقة قناة السويس ، ولو على سبيل الاحتفاظ بمنظهر عقيم للافكار الاستراتيجية التي عفى عليها الزمن ، إذ ما فائدة الاحتفاظ بقناة عليها الزمن ، إذ ما فائدة الاحتفاظ بقناة السويس بعد أن ضاعت منها الهند ؟ . . ولم يقتنع البريطانيون بعقم هذا الاصرار حتى أجبرهم المصريون على الجلاء من بلادهم .

كذلك فقد زال النفوذ البريطانى عن جنوب افريقيا . ففى انتخابات ١٩٤٨ ، فاز حزب البوير الوطنى بأغلبية المقاعد فى البرلمان ، وأصبح بالتالى قادراً على تنفيذ سياسية التمييز العنصرى ، واستبعاد الأغلبية السوداء التى تعيش داخل اتحاد جنوب افريقيا من أن يكون لها أى تأثير مباشر فى الاوضاع السياسية والاقتصادية .

والجنزء المظلل بهذه الخريطة ، يوضح المناطق التى تسيطر عليها حكومة اتحاد جنوب افريقيا وتطبق فيها هذه السياسة . كما يوضح الاقليمين الملذين ما زالا تحت الحكم الاستعمارى البريطانى فى تلك الفترة وهما : سوازيلاندSwazilandوباسوتولاندBasutoland

كذلك فقد قامت بريطانيا بإعداد كل من ليبيا والصومال للاستقلال مستقبلا . وحاولت تعديل الحدود لصالح الصومال بأن ناشدت الاثيوبيين [ وهو الاسم الذي أصبح الاحباش يفضلونه رسميا] بان يتخلوا عن

اوجادين Ogaden ، وهو اقليم صحراوى مجدب ولا قيمة له إلا بالنسبة للقبائل الصومالية القليلة التي تعيش فيه . ولكن الاثيوبيين لم يقبلوا ذلك . أما الاريتريون فقد كانوا يسطمحون إلى

الحصـول عـلى استقـلالهم ، ولكنهم وجـدوا أنفسهم ــ سنة ١٩٥٢ ـ مضطرين إلى الدخول فى اتحاد مع اثيوبيا ، سواء أكانوا يقبلون هذا الوضع الجديد أم يرفضونه على الاطلاق .

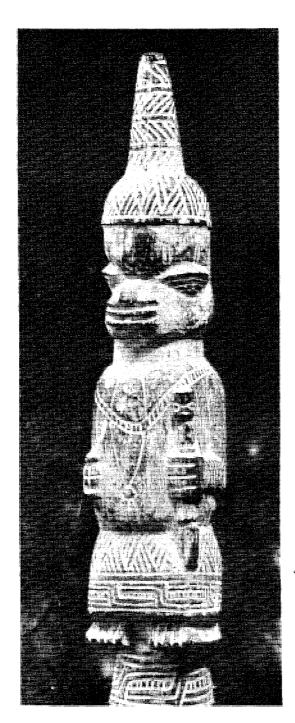

تفصيل لزخرفة رأس العصا المبينة ل الصورة السابقة . من معروضات المتحف القرمى بكوبنهاجن بالدنمارك

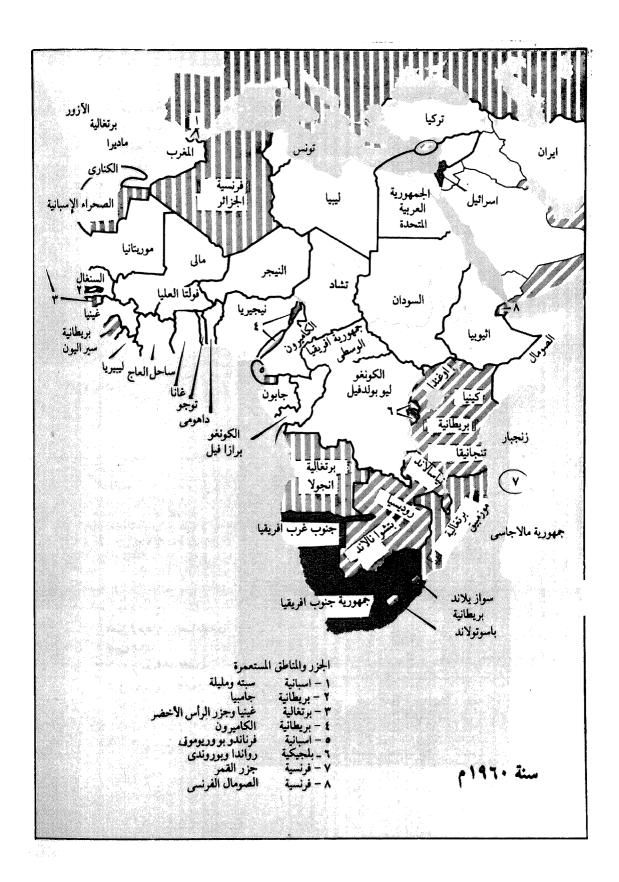

فى فترة الخمسينيات ، ازدادت عمليات زوال النفوذ الاستعمارى عن كثير من المناطق والدول الافريقية . ففى سنة ١٩٥١ خرجت بريطانيا من ليبيا . وفى سنة ١٩٥٦ خرجت من السودان وأجلت قواتها عن قاعدة قناة السويس . وفى نفس السنة ، انسحبت فرنسا من تونس ، كها انسحبت من مراكش هى واسبانيا .

وكانت الجزائر أقل حظا حيث كان يعيش فيها نحو مليون من المستوطنين البيض الذين تمسكوا بقوة بمطالبة الحكومة الفرنسية تنفيذ تعهدها غير الواقعى السابق بادماج الجزائر في فرنسا باعتبارها أرضا فرنسية . وفي سنة ١٩٥٤ نشبت الحرب بين القوات الفرنسية المحتلة وبين ثوار جبهة التحرير الجزائرية -Algerian Li فرار جبهة التحرير الجزائرية المتالكيد والمساندة من جانب اغلبية الدول الاسلامية ، كما اكتسبوا تعاطف كل المجتمعات الدولية بصفة عامة .

وقد حدثت محاولات قليلة الأهمية من جانب القوى الاستعمارية لارجاع التاريخ إلى الوراء . ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل في نهاية عام المسياسية التي قد تعتبر خارجة عن نطاق القارة الافريقية ولكنها مع ذلك أدت دورها في التأثير على الأوضاع السياسية الافريقية . من أهم تلك الوقائع والأحداث مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لاسرائيل ، والحرب الباردة التي كانت المعلاقات المصرية الأمريكا وروسيا ، وتدهور العلاقات المصرية الأمريكية ، واعلان امريكا قطع معوناتها عن مصر ، واعلان مصر تأميم شركة قناة السويس .

ولم تكن الولايات المتحدة الامريكية من المساهمين في تلك الشركة ، ولكن انجلترا وفرنسا وهما من أصحاب أكبر حصص الاسهم ، تآمرتا مع اسرائيل لكى تشن حرباً خاطفة ضد مصر ، يتخدها البريطانيون والفرنسيون ذريعة للتدخل « لاقرار النظام » . وهى نفس الحجة التي قيلت في الأيام الماضية سنة ١٨٨١ م .

غير أن هذه الحيل الاستعمارية العتيقة لم تعد مقبولة الآن. وأدان الرأى العام الدولى هذا العدوان الثلاثى السافر والذى قدر له الفشل حتى قبل أن يبدأ. لقد انتهى الآن تماماً عصر الاستعمار الصريح الذى كان يكشف عن وجهه سافراً ومعتمداً على استخدام الأساطيل الحرية.

أما افريقيا السوداء فقد كان من المفترض ان يتأخر استقلالها قليلاً بعد حصول الدول العربية على استقلالها في مناطق شمال افريقيا . ومع ذلك فقد هبت رياح التغيير بسرعة على معظم المناطق التي كانت داخلة ضمن نفوذ الامبراطوريات القديمة . وفي سنة ١٩٦٠ كان عدد الدول الافريقية الجديدة المستقلة بمناطق جنوب الصحراء الكبرى يكاد أن يتساوى مع عدد المستعمرات التقليدية التي ما زالت قائمة .

وكانت أول دولتين حصلتا على الاستقلال هما: ساحل الذهب [ التي سميت دولة غاناGhana] وقد حصلت على استقلالها سنة ١٩٥٧ ، وغينيا الفرنسية [ التي سميت دولة غينيا Guina] وقد حصلت على استقلالها سنة ١٩٥٨ .

وفي سنة ١٩٦٠ حصلت نيچيريا عملي

استقلالها عن بريطانيا ، وهى اكبر دولة افريقية من ناحية تعداد السكان . كها انسحبت فرنسا كلية من جميع المناطق التي كانت تحتلها في افريقيا السوداء واعترفت بكل دولة على حدة من الدول التي كانت مندجمة في كتلة سياسية وادارية واحدة .

ففى الكتلة التى كانت معروفة من قبل باسم افريقيا الغربية الفرنسية ، استقلت دول عديدة هى : موريتانيا ، والسودان الفرنسى التى سميت مالى ، والنيجر ، والسنغال وقولتا العليا ، وساحل العاج ، وتوجو ، وداهومى .

ومن الكتلة التي كانت معروفة باسم افريقيا الاستوائية الفرنسية استقلت دول اخرى هى : تشاد ، وأوبانجى شارىUbangi\_ Shariلتى سميت جمهورية افسريقيا الوسطى ، والكاميرون ، وجابون ، والكونغو .

كــذلـك فقــد انسحب البلچيكيون من الكونغو البلچيكى ، وانسحبت بريطانيا وايطاليا من قسمى الصومال [ وقد سمحت هيئة الأمم المتحدة للايطالين بالعودة إلى الصومال الإيطالي لاعداده وتجهيزه ليوم الاستقلال ] . كذلك فقد انسحب الفرنسيون من جزيرة مدغشقر وسميت دولتها باسم جمهورية مالا جاسي Malagsy .

ويلاحظ أن دولتى الكونغو السابقتين : الكونغو الفرنسى والكونغو البلجيكى ، قد ميزتا نفسيها بأن أطلقت كل واحدة منها إسم عاصمتها مقرونا باسمها .

ويلاحظ كذلك حدوث تغيير في اسم مصر، فبعد طرد الملك فاروق بقيام الثورة التي قادها ضباط الجيش المصرى [سنة ١٩٥٧] في دولة اندمجت مصر مع سوريا [سنة ١٩٥٨] في دولة واحدة سميت الجمهورية العربية المتحدة.



رداء حربى كان يستخدمه محاربو بنين القدماء . من معروضات المتحف البربطانى بلندن .

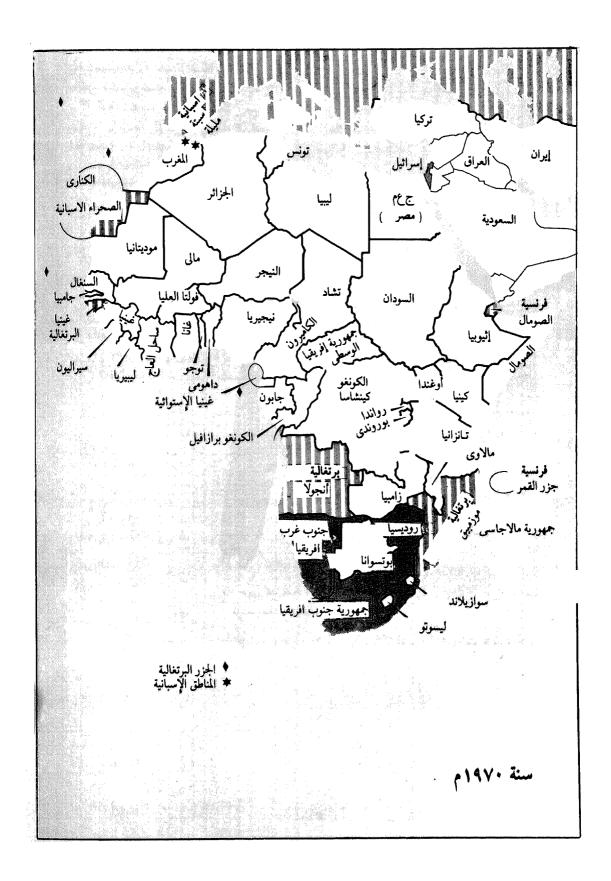

فى السنوات الأولى من فترة الستينات ، استمرت عملية زوال النفوذ الاستعمارى عن الدول والمناطق الافريقية بلا مشاكل . ففى سنة ١٩٦١ انسحبت بريطانيا من سيراليون ، ومن الشريط الذى كانت تحتله فى منطقة الكاميرون .

[ وقد اختار الأهالى الذين كانوا يسكنون النصف الشمالى من هذا الشريط أن ينضموا إلى دولة نيچيريا . أما الأهالى الذين كانوا يسكنون النصف الجنوبي من هذا الشريط ، فقد اختاروا الانضمام إلى دولة الكاميرون ] .

وفى سنة ١٩٦٢ انسحبت بريطانيا كـذلك من أوغندا . وفى سنة ١٩٦٣ انسحبت من كينيا وزنجبار . وفى سنة ١٩٦٤ انسحبت من زامبياZambia [ روديسيا الشمالية سابقا ] ، ومن مالاوىMalawi [ نياسالاند سابقا ] . وفى سنة ١٩٦٥ انسحبت من جامبيا .

وهنا بدأت المشاكل بالنسبة لدولة روديسيا روديسيا الجنوبية سابقا]. فقد كان هناك نحو ربع مليون من المستوطنين البريطانيين البيض يقيمون في روديسيا بصفة دائمة ، وكان مثل هذا العدد من المستوطنين البيض كافياً لاقامة نظام عنصرى على غرار النظام المطبق في جنوب افسريقيا. وفي سنة ١٩٦٥ أعلن هؤلاء المستوطنون استقلام من تلقاء أنفسهم ، وانشأوا حكومة عنصرية بيضاء تتحكم في الدولة عافي ذلك الملايين الستة من الأهالي السود.

وقد رفضت بريطانيا استخدام القوة المسلحة ضد المستوطنين البيض. واكتفت بفرض بعض العقوبات الاقتصادية ، إلا أن هذه

المحاولة قد أخفقت . وبهذا نجحت روديسيا ــ ولم إلى حين ــ في اقرار النظام العنصرى ، والانضمام إلى جبهة جنوب افريقيا .

وعلى جانبى تلك الجبهة العنصرية التى تتكون من روديسيا وجنوب افريقيا ، تقع المنطقتان اللتان كانت تسيطر عليها البرتغال : موزمبيق فى الشرق ، وانجولا فى الغرب . وقد أعلن البرتغاليون أنهم لن يخرجوا أبداً من اى من هاتين المنطقتين .

كذلك فقد كانت هناك ثلاث مناطق تقع داخل حدود تلك الجبهة ، وكانت تابعة للاستعمار البريطاني . وفي سنة ١٩٦٦ منحت بريطانيا الاستقلال لكل من بتسوانا Botswana [ بتشوانا لاند سابقا ] ، وليسوتو معد المعمد سابقا ] ، وفي سنة ١٩٧٨ حصلت سوازيلاند Swaziland على استقلالها . أما منطقة جنوب فرب افريقيا ، فقد استمرت تحت منطقة جنوب افريقيا [ وكانت هذه المنطقة قد وضعت تحت انتداب اتحاد جنوب افريقيا بقرار صادر من عصبة الأمم القديمة . وقد وافقت هيئة الأمم المتحدة على مضض على استمرار هذا الإنتداب بقرار صدر سنة السمرار هذا الإنتداب بقرار صدر سنة

وفى سنة ١٩٦٧ استسلمت فرنسا أخيراً للأمر الواقع وخرجت من الجزائر بعد حرب استمرت ثمان سنوات . وخرجت بلچيكا من رواندا ويورندى .

وفي سنة ١٩٦٩ أعادت اسبانيا منطقة إفني Ifni إلى المغرب . كما أنشات دولة جديدة أصبحت تعرف باسم غينيا الاستوائية -Equato

rial Guinea وتتكون من جزيرة فرناندو بو والمستعمرة القريبة منها والواقعة بأرض الساحل والتي كانت تسمى مستعمرة ريو مونى Rio . [ سنة ١٩٦٨].

وبمجرد انتهاء عصر الاستعمار في افريقيا ، عادت إلى الظهور بعض الأسر المالكة القديمة لتصبح على رأس نظام الحكم في بعض الدول المستقلة الجديدة . وانجح نموذج للأسر المالكة الملكى حتى اليوم . وذلك على عكس ما حدث اللكى حتى اليوم . وذلك على عكس ما حدث النسبة للأسرة المالكة في جزيرة زنجبار . فبعد اسبوعين فقط من حصولها على استقلالها ، قامت الجزيرة الأصليين بالاطاحة بالسلطان ، واستولت على الحكومة ، وطالبت فوراً بالانضمام إلى تنجانيقا التي قبلت هذا الاتحاد مع زنجبار ، واطلقت اسم تانزانيا Tanzania على المدا الاتحاد الجديد .

وقد حقق هذا الاتحاد نجاحاً كبيراً ، واستمر قائماً دون حدوث اية مشاكل ، وكان في صالح قسمى الاتحاد معاً . وذلك على عكس ما حدث بالنسبة للوحدة التي تمت بين كل من مصر وسوريا في سنة ١٩٥٨ ، حيث انفصلت سوريا سنة ١٩٦١ ، ومع ذلك فقد استبقت مصر اسم الجمهورية العربية المتحدة .

#### 000

وفي سنة ١٩٧٠ ، كانت قد مرت نحو عشر سنوات على استقلال معظم الدول الافريقية . وهي فترة كافية لاستنتاج أن نظم الحكم في هذه الدول لم تنتهج النظام البرلماني الذي أوصاهم به المستعمرون الأوربيون قبل أن يرحلوا . فبالنسبة للدول التي كانت توجد بها تنظيمات سياسية كافحت من أجل الحصول على الاستقلال ،

أصبح رئيس أي من هذه التنظيمات أو الأحزاب السياسية رئيساً للدولة بمجرد اعلان الاستقلال . كما أصبح الحزب الذي يرأسه هو القوة السياسية الوحيدة في الدولة . وذلك مثلها حدث في غانا فور استقلالها ، حيث أعلن كوامي نكروما فور استقلالها ، حيث أعلن كوامي نكروما رئيساً للدولة ، باعتباره رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه في فترة ما قبل الاستقلال .

وفى الحالات التى كان يفشل فيها السياسيون الافريقيون فى ادارة وتنظيم حكومة مقبولة ، كان العسكريون يستولون على نظام الحكم على أمل انشاء هذه الحكومة . ولعل أوضح الأمثلة على ذلك ما حدث فى الكونغو البلچيكى . فقد انسحب البلچيكيون منه قبل أن يتوقع أحد ، وتركوا البلاد تعانى فوضى شاملة إلى أن استولى الجنرال موسوتو Mobutu على الحكم فى سنة الجنرال موسوتو Mobutu على الحكم فى سنة كثيراً من المشاكل إلا انه مازام قائماً ومستقراً حتى كثيراً من المشاكل إلا انه مازام قائماً ومستقراً حتى اليوم .

وهناك كثير من السياسيين المدنيين الدنين الدنين رأسوا بلادهم فور استقلالها ، واستمروا في الحكم فترة طويلة ، حتى أصبح من الصعب آنئذ بصور البلاد بدونهم . وندكر منهم الحبيب بورقيبه في تونس ، وليوبولد سنغور في السنغال ، وسيكوتورى في غينيا كوناكرى ، وفليكس هوفويه بوانيه في ساحل العاج ، وأحمدو أهيدچو في الكاميرون . وذليك بالاضافة إلى الآباء في الكاميرون . وذليك بالاضافة إلى الآباء المؤسسين الذين ترأسوا بلادهم فور استقلالها واستمر حكمهم لفترات طويلة خصوصاً في دول شرق افريقيا . ونذكر منهم جومو كينياتا في كينيا ، وچوليوس نيريرى في تانزانيا ، وكينيث كواندا في زامبيا ، وهاستنجس باندا في مالاوى .

أما بالنسبة للرجال العسكريين الذين ترأسوا

السدول الإفريقيسة المستقلة ، فقد تفاوتت أقدارهم . فقد انشأ بعضهم نظام حكم قوياً استمر لمدة طويلة . وأوضح نموذج على ذلك نظام الحكم الذى ترأسه عبد الناصر في مصر بعد قيام ثورة ١٩٥٢ . فقد استمر عبد الناصر رئيساً للبلاد من سنة ١٩٥٤ حتى وفاته في سنة ١٩٥٧ .

ويالرخم من أن حكم عبد الناصر كان حكماً فردياً مطلقاً [ أوتوقراطيا ] ، فلا ينكر أحد مدى اخلاصه لشعبه ونجاحه في توفير مستوى أفضل لحياة المصريين العاديين .

وعلى المستوى العالمي بصفة عامة ، وبالنسبة للعرب بصفة خاصة ، عاش عبد الناصر أزهى أيامه بعد مواجهته للعدوان الثلاثي [ البريطاني الفرنسي الاسرائيل] سنة ١٩٥٦ . فقد واجه هذا العدوان بشجاعة دوت سمعتها في أرجاء العالم . ولكن على المدى الطويل ، وبسبب ظهور الكثير من الحركات التحرية في مختلف انحاء العالم ، استنزفت مصر مواردها في تدعيم هذه الحركات ، في الوقت الذي كانت فيه أحوج ما تكون إلى هذه الموارد لاستثمارها في التنمية ما تكون إلى هذه الموارد لاستثمارها في التنمية الداخلية .

وفى سنة ١٩٦٧ نشبت حرب جديدة بين مصر واسرائيل التى اكتسحت الجيش المصرى فى ستة أيام ، تبينت فيها الهوة الواسعة بين تقدير عبد الناصر لقوة جيشه ، والقوة الفعلية التى كانت متاحة له فى تلك الأيام . ويعد موت عبد الناصر ، خلفه نائبه أنور السادات وكان أيضا من العسكريين . واتسم حكمه فى البداية بنظرة أكثر واقعية فى ادارة شئون البلاد . [ولقى مصرعه فى واقعية فى ادارة شئون البلاد . [ولقى مصرعه فى على المتوبر ١٩٨١] .

وعند موت عبد الناصر فى سنة ١٩٧٠ ، كانت هناك مجموعة من الحكومات الافريقية التي يرأسها عسكريون وتتبع نظام حكم مماثلا تقريباً

لنظام حكمه . ففى سنة ١٩٦٥ أطاح العقيد هوارى بومدين ـ وهو عسكرى صارم ـ بأحمد بن بيلا رئيس الجزائر الذى كان من قبل رئيسا للجناح السياسى لجبهة التحرير الجزائرية .

ويبدو أن أغلبية الدول العربية في شمال افريقيا ، كانت ترى أن النظم العسكرية هي الاسلوب الصحيح للحكم حتى يتبوأ العرب مكانهم في هذا العالم . وكان عام ١٩٦٩ هو عام انتشار الانقلابات العسكرية . فقد استولى العسكريون على زمام الحكم في كل من ليبيا والصومال والسودان [ بالنسبة للسودان لم تكن هذه هي المرة الأولى لاستيلاء العسكريين على السلطة ] .

في ليبيا عزل العقيد معمر القذافي الملك السنوسي الذي نصبه البريطانيون على عرش ليبيا مند سنة ١٩٥١ . وادعى القذافي لنفسه حق اللاعوة إلى انشاء دولة اسلامية كبرى تضم الدول الاسلامية المعاصرة . واستغل القذافي موارد ليبيا وعائداتها من البترول في تكريس هذه المدعوة . ولكن كان من الواضح ان دعوته هذه لم تلق ولكن كان من الواضح ان دعوته هذه لم تلق التأييد حتى من جيران ليبيا من المدول العربية التأييد حتى من جيران ليبيا من المدول العربية المباورة الذين رأوا أن مثل هذه الدعوة أصبحت المباورة الذين رأوا أن مثل هذه المعرين . وتونس وقد رفضت مصر [سنة ١٩٧٣] ، وتونس الوحدة مع كل منها .

أما اللواء جعفر النميرى رئيس السودان فى ذلك الوقت (١) فقد كان يواجه وضعما مختلفا . فالسودان مثله فى ذلك مثل دول الساحل العشبى بجنوب الصحراء كان مستقطبا لكل من عرب الشمال والافريقيين السود فى الجنوب . وعندما تولى النميرى دفة الحكم ، كان العداء بين

<sup>(</sup>١) عزل من الحكم في ابريل ١٩٨٥

الشمال والجنوب قد تصاعد بينها حتى وصل إلى مرحلة الحرب السافرة ، حيث أصر الجنوبيون على الحصول على الاستقلال الكامل عن الخرطوم . وقد أعلن النميرى منح الجنوب نوعاً من الحكم الذاتى . وكان ذلك قراراً سياسياً حكيماً يناسب الأوضاع والظروف القائمة ، ووضع حداً للحرب الأهلية ، ونجح في تحقيق المصالحة الوطنية .

أما العسكريون الذين استولوا على نظم الحكم في دول افسريقيا السبوداء ، فلم يحققبواً لدولهم أي نجاح ، كما لم يصل أي منهم إلى مكانة بين بني وطنه تمآثل المكانة التي وصل إليها الحكام المدنيين مثل كينياتا ونيريري وكوانــدا ويانــدا . وربما يرجع ذلك إلى أن نظام الحكم المدني لم يفقد بريقه بين شعوب تلك الدول على عكس الوضع بين شعوب شمال القارة . وبهـذا يمكن تفسير الوضع الذي حدث في غانا عندما استولى العسكريون على الحكم وازاحوا كوامي نكروما سنة ١٩٦٦ . فقد أعلَن القادة العسكريون أن حكومتهم حكومة انتقالية مؤقتة ، وانهم سيعيدون الحكم للمدنيين بمجرد حل واصلاح الكوارث الاقتصادية التي سببها نكروما بتبذيره . ومن المدهش أن قادة الجيش الغباني قد أوفعوا بوعدهم ، واعادوا الحكم إلى المدنيين في سنة . 1979

وكذلك الحال بالنسبة لنيچيريا . فعندما استولى العسكريون على الحكم سنة ١٩٦٦، أعلنوا أنهم سيعيدونه للمدنيين بمجرد قيامهم باقرار النظام في الدولة . ولكن نيچيريا كانت تعانى وقتئذ كثيراً من مشاكلها الخاصة . فقد نشبت حرب أهليه استمرت من سنة ١٩٦٧ حتى سنة ١٩٧٠ ، بسبب انسحاب قبائل الإيبو Ibo من الدولة ، وانشائهم دولة خاصة بهم سموها بيافرا Biafra . ويالرغم من أن هذه الدولة قد

حصلت على الاعتراف الدبلوماسى من العديد من الدول الافريقية الأخرى ، فقد تم القضاء عليها نهائيا . ثم قامت الحكومة الاتحادية [ العسكرية ] بتقسيم نيچيريا إلى وحدات إدارية صغيرة ، تقف كلها على قدم المساواة ، الأمر الذي يصعب معه حدوث مثل هذا الانقسام مرة أخرى .

وإذا وضعنا في الاعتبار أن رسم الحدود بين الدول الافريقية قد تم في الأصل بمعرفة القوى الاستعمارية التي رسمت هذه الحدود بما كان يلائم مصالحها ، فلم يكن من الغريب إذن أن من المتاعب والصعوبات للاحتفاظ بوحدة ترابها . فمعظم هذه الدول كان يشغل بالفعل مساحات اقليمية اوسع كثيراً من حدود المساحات أو الأقاليم التي تشغلها القبائل المحلية . كما أن بعض هذه الدول – مشل السودان ونيچيريا – كانت تتكون من شعوب السودان ونيچيريا – كانت تتكون من شعوب غتلفة عرقياً وعقائدياً وتاريخيا .

ومع ذلك فمن الملاحظ أن الحركات الانفصالية لم تحقق حتى الآن أى نجاح ، حتى فى زائير [ الكونغو كينشاسا ] نفسها ، وهى دولة مترامية الأطراف وتشغل مساحات واسعة . وعندما خرج منها البلجيكيون ، تركوها دون أى نوع من التمهيد الادارى المذى كان يمكن أن يساعد على اقرار النظام ، الأمر المذى أدى إلى حدوث القلاقل والاضطرابات فى السنوات الأولى التالية على الاستقلال . وحتى تتمكن زائير من السيطرة على تماسك الأقاليم التابعة لها ، اضطرت إلى الاستعانة بقوات عسكرية أوربية بين حين وآخر . رغم أن هذا الاجراء لم يلن ترحيباً من الدول الافريقية الأخرى ، ولم يكن ترحيباً من الدول الافريقية الأخرى ، ولم يكن لائقاً بكرامة الحكومة الزائيرية نفسها . ومع ذلك فقد كانت هذه هى الوسيلة الوحيدة أمام تلك

الحكومة للاحتفاظ بالأمر الـواقع داخـل حدود الدولة .

ومن الملاحظ أن معظم الافريقيين يقبلون النتائج التى تؤدى إليها الحركات الانفصالية . وذلك على أساس أن القارة لديها مشاكلها الخاصة الكافية ، ولا ينقصها أن ينشأ النزاع والشجار على مناطق الحدود بين دولها .

ومع ذلك فإن مشاكل الحدود بين الدول الافريقية تعتبر قليلة للغاية ويمكن عدها على أصابع اليد الواحدة . وبطبيعة الحال فإن بعضاً من هذه الدول تخرج خاسرة من تلك المشاكل ، ومع ذلك فإن « منظمة الوحدة الافريقية » تصدق غالباً على نتائج هذه المشاكل .

ولعل أهم مشكلتين من هذا النوع حدثتا فى توجو والصومال . أما مشكلة توجو فتتمثل فى أن جزءاً لا يستهان به من قبيلة الإيوى Ewe \_ وهى القبيلة الأساسية التى تتكون منها دولة توجو \_ قد أدمج منذ اعقاب الحرب العالمية الأولى فى غانا ، بينها كان من المنطقى أن يدمج فى

دولة توجو .

أما مشكلة الصومال فتعتبر أكثر تعقيداً. ففى أعقباب نهاية العصر الاستعمارى فى افريقيا ، وجد الصوماليون أنفسهم مشتين بين خسة نظم سياسية هي : الصومال الفرنسي ، والصومال البريطاني ، والصومال الايطالي ، واقليم أوجادين في اليوبيا ، ومنطقة الحدود الشمالية لدولة كينيا .

أما جمهورية الصومال المستقلة [ والتى تتكون من الصومال البريطانى والصومال الايطالى سابقا ] فقد اختارت رمزاً للأقاليم الخمسة التى كان يجب أن تتكون منها . ويتمثل هذا الرمز فى النجمة الخماسية الأطراف التى تتوسط العلم الصومالى . وليس من المتوقع أن ينضم الصومال الاقليمان الأخران اللذان يتكلم اهلهما اللغة الصومالية فى كل من اليوبيا وكينيا ، فليس من المتوقع انضمامها إلى الجمهورية الجديدة إلا الستخدام الحرب . وقد بدأت هذه الحرب فعلا في اقليم أوجادين سنة ١٩٦٤ .

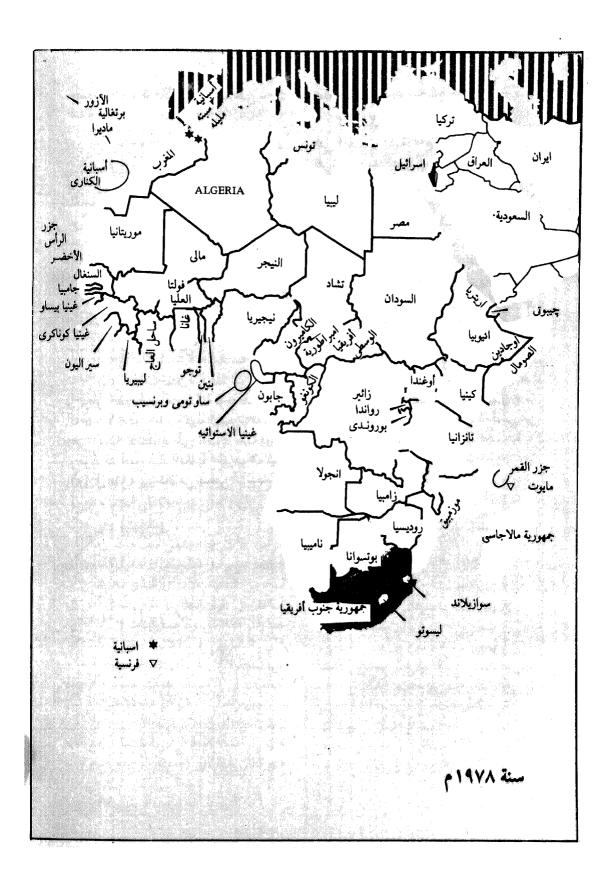

#### سنة ١٩٧٨

فى الستينات تمسك البرتغاليون بمبدأ التصميم على عدم مغادرة المناطق التي يحتلونها فى افريقيا . وذلك فى عهد الحاكم الرجعى سالازار . ولكن فى سنة ١٩٧٠ ، وبعد أربع سنوات من موت سالازار ، قامت ثورة فى البرتغال نظرت إلى هذا الأمر من وجهة نظر جديدة فقد خشيت البرتغال فى عهدها الجديد من الشورات العنيفة التى اشتعل أوارها فى داخل المناطق الأفريقية التى تحتلها ولهذا قررت الحكومة البرتغالية الجديدة أن تنسحب من افريقيا كلية وعلى الفور .

وخلال عامى ١٩٧٤ - ١٩٧٥ ، انسحب نحو ثلاثة أرباع المليون من المستوطنين البرتغاليين وعادوا إلى وطنهم . وبالتالى فقد استقلت كل من انجولا وموزمبيق وغينيا البرتغالية ، التى عرفت باسم غينيا بيساوBissau كها استقلت أيضا جزر رأس قيرد ( جزر الرأس الأخضر ) ، وساو تومى وبرنسيب . وفي انجولا حدث نزاع ـ من أجل السيطرة عليها ـ بين ثلاث من الحركات السياسية التى كانت تكافح من أجل استقلالها ، إلى أن سيطرت عليها الجماعة الماركسيون أيضا على موزمبيق .

وكان لانسحاب البرتغال من انجولا وموزميق تأثير بالغ على روديسيا ، إلى أن انتهى الأمر اخيراً في عام ١٩٧٩ بخضوع المستوطنين البيض لحكم الأغلبية السوداء . وفي نهاية ذلك العام تغير اسم روديسيا وأصبحت تسمى زيمبابوى Zimbabwe . وقد تعرضت زيمبابوى إلى التدخل من جانب فرق حرب العصابات التي

تنطلق من قواعدها في كل من موزمبيق وزامبيا .

أما جنوب أفريقيا ، فقد ظلت بعناد الحصن المحصين لسياسة التمييز العنصرى ضد الأغلبية السوداء . وذلك بالرغم من أنها اضطرت في سنة حيث نشأت دولة جديدة أطلقت على نفسها اسم ناميبيا Namibia . ويشك كثير من المراقبين في أن الدستور المقترح لتلك الدولة سيضمن أن الدستور المقترح لتلك الدولة سيضمن من اجمالي السكان في السيطرة على ادارة دفة الحكم في تلك الدولة .

ومن الملاحظ بصفة عامة أن بعض الدول الافريقية المتحررة ، لم تخلو من داء التنازع فيها بينها وعلى سبيل المثال نذكر النزاع الذي حدث بخيطقة الصحراء الاسبانية في شمال غرب افريقيا . فقد اتفقت اسبانيا على تقسيم هذا الشريط الصحراوي الذي كانت تحتله بين كل من المغرب وموريتانيا . ولكن الجزائر عارضت هذا الوضع بشدة ، وقامت بمساندة وتدعيم إحدى الحركات المحلية التي تنادى باستقلال هذا الاقليم ، والتي تمارس حرب العصابات ضد القوات المحتلة .

ونشير كذلك إلى أن اتيوبيا قد حاقت بها المنازعات من جهتين . فقد بدأ الصوحاليون زحفهم التدريجي للاستيلاء على أوجادين ، بينها ظهرت في اريتريا بعض الجماعات السياسية التحررية التي أعلنت الكفاح في سبيل الاستقلال عن اثيوبيا . وقد سيطرت هذه الجماعات بالفعل على المناطق الريفية بالاقليم ، بينها ظلت المدن الرئيسة تحت سيطرة الأثيوبيين .

وفي سنة ١٩٧٤ حدث في اثيوبيا انقىلاب عسكرى أطاح بالامبراطور هيلاسلاسى ، وكان من نتيجته سيطرة العسكريين الماركسيين على نظام الحكم . وقد ساندت روسيا هذا النظام وساعدته ضد الصوماليين . وقد نجح هذا النظام واستمر حتى الآن ، بينها فشل الماركسيون من الجماعات السياسية في اقليم اريتريا (منتصف عام ١٩٧٨) .

ونشير كذلك إلى دولة تشاد الني تعانى الكثير من المشاكل ، حيث تدعى ليبيا ــ بل واحتلت ــ شريطا من أرضها في حدودها الشمالية . كما أن بقية أقاليمها الصحراوية أصبحت تحت سيطرة حركة سياسية تحررية كونتها القبائل المحلية من الطوارق وتوبو .

كذلك فقد استمرت قائمة الانقلابات العسكرية في الازدياد . وفي سنة ١٩٧١ استولى الجنرال عيدى أمين على نظام الحكم في أوغندا ، كما استولى الجنرال أشيمبونج على نظام الحكم في غانا . ( ويلاحظ أن الجيش الغاني الذي قام بهذا الانقلاب قد وعد مرة أخرى بأنه سيعيد الحكم إلى المدنيين بمجرد أن ينتهى من اقرار النظام . أما الجنرال عيدى أمين فلم يعد بمثل ذلك ، بل ولم

يكن يهتم بهذا الموضوع أصلاً).

ثم توالت سلسلة الانقلابات العسكرية في النيجر سنة ١٩٧٤ ، وفي تشاد سنة ١٩٧٥ ، وفي موريتانيا سنة ١٩٧٨ .

وفي سنة ١٩٧٥ اعلنت استقلالها ثلاث من الجنور المسلمة من مجموعة جنور القمر . أما الجزيرة الرابعة التي يسكنها المسيحيون (جزيرة مايوت) Mayotte فقد رفضت الانضمام إلى تلك الجزر المستقلة الثلاث ، واختارت استمرار الحالة القائمة باعتبارها محمية فرنسية .

وفى سنة ١٩٧٧ حصل الصومال الفرنسى على الاستقلال ، واقيمت دولة جديدة هى جمهورية چيبون Djibouti ( اسم المدينة الرئيسية فى هذا الإقليم ) .

وكانت داهومى قد قامت بتغيير اسمها إلى بنين Benin في سنة ١٩٧٥ . وهو اسم قد يؤدى إلى الخلط إذا وضعنا في الاعتبار المكان الذي كانت توجد فيه امبراطورية بنين القديمة .

وفى سنة ١٩٧٧ قامت جمهورية افريقيا الوسطى بتغيير اسمها إلى امبراطورية افريقيا الوسطى .



تمثالان لمهدين مصنوعان من النحاس الأصفر المزحرف بالعاج والنحاس الأحمر يرجع تاريحها إلى القرن التاسع عشر وكانا يوصعان على جانبي كرسي أحد ملوك بسبب من المحموعة الحاصة بالملكة إليرابث ملكة انحلترا ومعروضان بالمتحف البريطاني بلمدن.

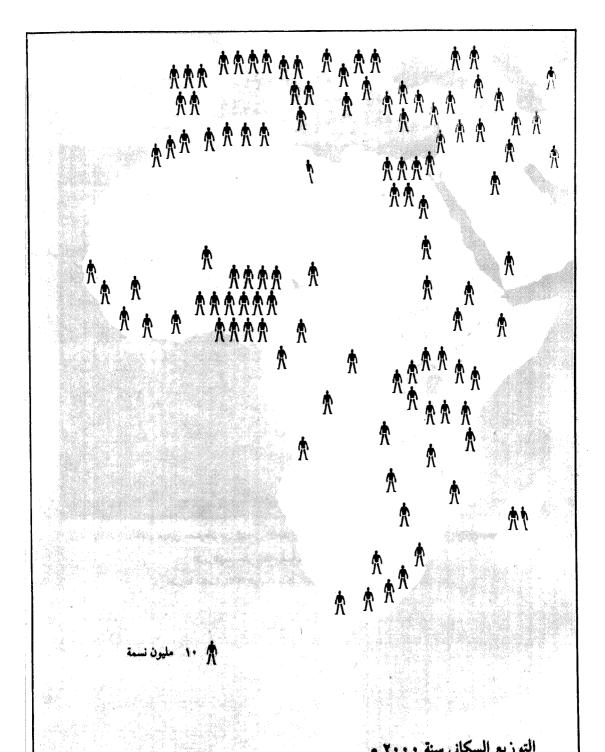

## التوزيع السكان سنة ٢٠٠٠

ما سوف يحدث من تغييرات فى الخريطة السياسية لافريقيا اعتباراً من وقتنا الحاضر حتى نهاية القرن العشرين ، يعتبر ضرباً من ضروب التخمين ، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بشكل هذه الخريطة على سبيل اليقين . ومع ذلك فقد يكون من قبيل التنبؤ المعقول ، أن يصبح شكل الخريطة الديموجرافية ( الخاصة بتوزيع السكان ) على هذا النحو المبين بالخريطة المرسومة بالصفحة المقابلة .

وهذه الخريطة الأخيرة مماثلة للخريطة التي عرضناها سابقا والخاصة بتوزيع السكان في افريقيا سنة ١٨٠٠م . مع فارق هام هو أن الاعداد المبينة في خريطة سنة ١٨٠٠ ستزداد إلى عشرة أضعاف مما كانت عليه . وبمقارنة هاتين الخريطتين ، نلاحظ على الفور أن التعداد الاجمالي لسكان افريقيا في سنة ١٨٠٠ (وكان يقدر بنحو ٧٠ مليون نسمة) سيصبح في نهاية اللوريقيين قد تضاعفوا عشر مرات على مدى الأفريقيين قد تضاعفوا عشر مرات على مدى قرنين فقط من الزمان .

وبمقارنة الخريطتين سيتضح لنا أيضاً مدى التفاوت وعدم التوزان في زيادة السكان المرتبطة بالاحوال الاقتصادية بين منطقتين افريقيتين في أقصى شمال القارة وأقصى جنوبها . فمصر على سبيل المثال تعانى حالة من الانفجار السكانى تدفع المخططين إلى حالة من اليأس وفقدان الأمل ، في حين أن جنوب افريقيا \_ وكانت تعتبر سنة ١٨٠٠م من الدول النامية \_ أصبحت الآن من اكثر مناطق القارة ازدهاراً من الناحية الاقتصادية .

أما المناطق التى احتفظت بمعدل النمو السكانى على نحو من الثبات ، فهى المناطق الفقيرة التى تعانى مشاكل القحط والجفاف فى الساحل الافريقى .

ولا نشير في هذه الخريطة إلى الاختلافات العرقية بين سكان افريقيا . ومع ذلك فلا يسعنا إلا أن نشير إلى التفاوت الواضح بين تعداد البيض وتعداد السود في جنوب افريقيا . فطبقا للمعايير الحالية ، سيصل تعداد البيض في نهاية هذا القرن إلى نحو ه, ٦ مليون مقابل ٣٥ مليون من السود ، بالاضافة إلى الجماعات الأخرى من الملونين والآسيويين والذين سيصل تعدادهم إلى نحو ٦ ملايين .

ومن هذا الاحصاء يتبين لنا أن نسبة البيض في انخفاض مستمر، فهى الآن تمثل نحو ١٧٪ من اجمالى السكان، وكانت نحو ٢٧٪ في الربع الأول من هذا القرن، وستصل إلى نحو ٥,٣٠٪ فقط في نهاية القرن، ولا شك في أن هذا الانخفاض المستمر في نسبة السكان البيض سيعرضهم للخطر الحتمى إذا أصروا على اعتبار أنفسهم جنساً متميزاً يستحوز على كمل الاشياء الطيبة لنفسه فقط دون اعتبار للأغلبية الساحة السوداء. ومع ذلك فإذا استمر وجود البيض في المتوقع أن تستمر سيطرتهم على سلطة الحكم، المتوقع أن حون ذلك ظروف أخرى.

ويعتبر معدل زيادة السكان في افريقيا والذي يصل إلى نحو ه ٢٠٪ سنويا ، من أعلى معدلات الزيادة في سكان العالم ، والتي يبلغ متوسطها نصف هذه النسبة على وجه التقريب . ومعنى

هذا أن الافريقيين سيمثلون ١٢٪ من إجمالي سكان العالم المتوقع في سنة ٢٠٠٠م. في حين انهم كانوا يمثلون نحو ١٠٪ من سكان العالم سنة ١٩٧٠ ، ونحو ٧٪ فقط في سنة ١٨٠٠م.

ومعظم همذه الاحصائيات والمقارنات أصبحت الآن محمل دراسة حتى يمكن وضع الخطط والحلول التي تكفل عدم تخلف افريقيا وراء غيرها من قارات العالم الآخرى . ومن

المؤكد أن الافريقيين يعملون جاهـدين لاعطاء قارتهم مزيداً من الأهمية في عالم الغد .

ورغم أن القارة تعانى الآن كثياراً من المشاكل ، إلا أن أهلها لديهم من الحيوية قدراً يحنهم من التغلب على هذه المشاكل والقضاء عليها . ولا شك أن الفصول التالية فى التاريخ الافريقى ستتضمن الكثير من البيانات والمعلومات المثيرة .

# فهرس تصنيفى عام

قنا بإعداد هذا الفهرس التصنيني العام كبديل للفهرس التصنيني الذي أعده المؤلف ف النص الأصل للكتاب. ولايخ على فعلنة القارىء أن الاعتلافات بين اللهتين الانجليزية والعربية ، وكذا ترتيب الأبجدية العربية يجعل ترجمة القهرس التصنيني الأصلى غير مناسبة ولا مطابقة لأصول اللغة العربية .

لذلك فقد تم إعداد هذا الفهرس التصنيق العربي مستقلا تماماً عن الفهرس التصنيق الذي أعدم المؤلف طبقاً لأصول اللغة الانجليزية .

وعلى أية حال فقد أوردنا في هذا الفهرس التصنيني العربي «مواداً» مستقلة عن الغالبية العظمي من المعلومات التي يتضمنها الكتاب بعد النرجمة ، والتي تتناول أسماء الأعلام والأماكن والأقاليم والمدن والمبدان ، وأسماء المالك والإمبراطوريات القديمة والجمهوريات والدول الحديثة ، وأسماء القبائل والأنهار والبحيرات والجبال ، بالإضافة إلى معظم الوقائع والأحداث المامة في تاريخ أفريقيا كقارة ، وفي تاريخ شعوبها وجاعاتها الإنسانية .

المترجم

#### [1]

ابن بطوطة: ١٠١، ١٠٠ أبولو كاجوا: ١٠ أبولو كاجوا: ١٠ أبولو كاجوا: ١٠ أبولو كاجوا: ١٠ أنظر أيضاً جنوب أفريقيا ] إثماد جنوب أفريقيا ] الأتراك السلاجقة: ٨٠. أ١٥٠ أبوبيا: [أنظر أيضاً الحبشة] ٢١، ٢٠٧، أحمد بن بيلا: ٢١٧، ٢١٧، ٢١٧، أحمد عرائي: ١٨٩. أحمد عرائي: ١٨٩. أحمد قبيجو: ٢١٦. أحمد أحمد أميدجو: ٢١٦. أحمد أمدو أميدجو: ٢١٦. ألأخدودان العظيان: ٢١، ٢١، ٢٧، ٥٠، ٥٠. الأدارسة: ٨٠. إدريس علّومة: ١٣٤.

أدوليس : [أنظر عدال ، وعدولي] : ٥٧ .

إريتريا: ٤٩، ٧٩، ٦٠، ٧٦، ١٩٤، ١٩٨،

. YYY . YYY . Y.A

۱۹۸ ، ۱۹۲ ، ۱۷۳ ، ۲۱۱ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ . أسوان : ۴۳ . الأشانق قبائل / ومملكة : ۱۲۹ ، ۱۲۵ ، ۱۸۵ .

الأشوريون : ٤٠، ٢٦، ٤٩.

الاستعار: ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۸۷،

017 : F1Y : A1Y : P1Y .

الإسلام: ٧٧، ٧٠، ٧٠، ٨٣، ٨٥، ٧٨،

. 1.0 . 1.1 . 4V . 40 . A4

F.1 . 071 . 771 . P71 . 101 .

. 771 . 710

إسرائيل: ۲۱۷، ۲۱۷.

الاسكندر الأكبر: ١٥

الاسكندرية: ٥١

أستراليا: ١٩

ort , TVI , I.T , T.T , IIT ,

إشيمبونج /الجنرال: ٧٧٧.

الأغالبة : ٧٩ .

الإغريق : ٤٩ .

أغسطس / الامبراطور : • .

أفغانستان : ٥١ .

XYX

أرجوين : ١١٣

أرض اللبعب : ٧٦ ، ١١٣ .

إفنى: ٧١٠.

الأفزام [قبائل]: ٣٠، ٥٩، ٩٣.

الأكان/ قبائل: ١٠٥، ١١٣، ١١٧، ١٢٩،

. 184 4 181

الإكسهوسا/ قبائل : ١٠،، ١٠٧.

أكسوم / مملكة : ٦٠ ، ٦٩ .

أكسيم/ مدينة : ١٢٩.

ألبرت / بحيرة : ٢٧ ، ١٧٩ .

וצאט: רדי דגרי ידרי אדרי אדרי

. 4.4 , 4.4 , 4.4.

إلينا : ١١٧ ، ١٧٩ ، ١٤١ .

إمارة سوبا : ١٩٥ .

إمارة شوا : ٨٩ .

إمارة فرس: ٧٦.

إمبراطورية أفريقيا الوسطى : [أنظر أيضاً جمهورية

أفريقيا الوسطى ]: ٧٧٢.

الأمويون: ٨٠.

الأمير عبد القادر: ١٧٠، ١٧٣.

انتارکتیکا: ۱۷، ۱۹.

الانثروبولوجيا : ٣١.

الانجليز [انجلترا/ وبريطانيا/ والبريطانيون]:

Yel : Ael : 171 : 371 : eff :

. 174 . 170 . 177 . 174 . 174

. ۱۸۷ . ۱۸٦ . ۱۸0 . ۱۸۳ . ۱۸٠

. 19V . 19E . 19T . 19. . 1A9

APL: 1.17: 4.41 A.71: 114:

. 414 . 414 . 414 . 414 .

انجولا: ٩، ١٧٩، ١٥٧، ١٨٨، ١٢٤،

. 771 . 710 . 191 . 177 .

انجونی / قبائل : ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۷۰ .

اندبيل / قبائل : ١٦٩ ، ١٩٤ .

إندونيسيا: ۲۹، ۱۳۰.

الإنسان البدالي الحديث: ٣١.

الإنسان البدالي القديم: ٣٠.

إنسان روديسيا: ٣١، ٣٢، ٣٠.

الإنسان القرد الجنوبي : ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۹ .

إنسان نياندرتال: ٣١، ٣٢، ٣٠.

الإنسان الواقف على قدميه : ٢٩ .

أنهار الجنوب : ١٨٧ .

أنهار الزيت : ١٥٨ .

أنور السادات : ۲۱۷ .

أوبانجي شاري : ۲۱۲ .

أوبوك: ١٨٦.

أوتمكا: 20.

أوجادين : ۱۳٤، ۲۰۸، ۲۱۹، ۲۲۱.

أوچىچى: ۱۷۹، ۱۷۹، ۱۷۹.

أوداجوست / مدينة : ٨٥ ، ٨٩ .

أورانج أوتان : ٧٠ .

الأورانچ/ نهر: ۱۹۷، ۱۹۹.

أوغندا : ۹، ۱۰، ۲۱، ۲۷، ۱۳۷، ۱۹۳، ۲۰۱،

. 777 4 710

أوكريوي / بحيرة : ١٧٩ ، ١٧٩ .

الأويو [قبائل/ ومملكة ] : ١٤٥ ، ١٤٩ ، ١٦٢ .

الإيبو/ قبائل : ٢١٨

إيران: ۸۷.

إيساندالوانا: ١٨٧.

بحيرة الملح/ مدينة : ١٧٦ . البرابرة: ٦٩. البرير: ۳۵، ۳۳، ۵۷، ۹۰، ۷۰، ۷۷، . 44 . 40 البرتغال : ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٧ ، (17) 771 : 071 : 771 : 771 : · 144 · 144 · 145 · 144 · 14. ( ) 72 ( ) 0 1 ( ) 27 ( ) 120 ( ) 21 971 ; 971 ; FAI ; 917 ; 177 . برزخ السويس: [أنظر السويس/ وقناة السويس]: ۲۱. برقة : [أنظر أيضاً سيرينايكا ] : ٤٩ ، ٥٥ ، ٧٧ ، . 4.4 برنيكي: ٥٧ . بريتوريا : ١٩٨ . بسمارك: ١٨٦. البطالمة / بطلميوس : ٥١ ، ٥٢ . بطلميوس: ٥١، ٥٢. بطلميوس الجغرافي : ٦٦ ، ٩٧ . البعثات التبشيرية : ١٠ ، ٧٣ ، ١٢٩ ، ١٦٩ . 14. ( 140 بعنخي/ الملك : 20 . بکین: ۲۹. البلجيك : ۲۱۸ ، ۲۱۷ ، ۲۱۹ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ . بلومفونتاين : ۱۹۸ .

بلَّيني / المؤرخ : ٨ .

بتغازي : ۱۷۳ .

بناة الامبراطوريات: ٩.

الإيطاليون : ١٧٣ ، ١٨٦ ، ١٩٠ ، ١٩٤ ، API 1 1 + Y 2 T + Y 2 Y 2 Y 1 Y 3 . 414 ايلورين: ١٦٢. الأيوبيون : ٨٩ ، ٩٢ . الايوي / قبائل : ٢١٩. [ب] بابل: 44 بادراو [صليب برتغاني]: ۱۱۷ . بارثولوميو دياز: ۱۲۸، ۱۲۱. الباروتسي / قبائل : ١٦٩ . باسوتولاند: ۱۸۷، ۲۰۷، ۲۱۵. البامبارا/ قبائل: ٥٦، ١٤٩، ١٥١. بامبوك: ٧٦ ، ٨٩ . البانتو/ قبائل: ١٠، ٥٠، ٥٠، ٥٩، ٦٣، . 174 . 47 . 40 . 47 . 41 . 74 : 1VT : 360 : 10Y : 114 : 1T. بانجايا: ١١، ١٧، ١٩. البجّة / قبائل : ٤٩ . بتشوانالاند: ۱۹۳ ، ۲۱۵ . بحر الغزال : ۱۸۳ . مجر أونيامويزي : ١٧٥ . بحيرة تشاد : [أنظر أيضاً تشاد ] ٤٣ ، ٧٩ ، ٩٧ ، . 10A . 10V . 17E . 17. . 1.0

بحيرة روكوا: ۲۲.

بتنابوليس/ المدن الليبية الخمس: ٤٩. يبكر/ مستر ومسز: ١٧٩. البنجاب: ٥١. بیوری: ۸۹. بنجويلا: ١٤١. بنوسليم / قبائل : ٨٣، ٨٥، ٨٧، ٩٥. [ت] بنو مرین : ۹۱ ، ۱۱۶ . بنو هلال / قبائل : ۸۳، ۸۵، ۸۷، هه ِ تادمكة/ مدينة : ٩١ . بنوی / نهر : ۱۷۵ ، ۱۸۶ . تاكيدا/ مدينة : ١٠١ . بنين: ۱۱، ۱٤٥، ۲۲۲. تانزانیا: ۲۱، ۱٤۹، ۲۱۳. بوانا / مملكة : ١٤٦ . تجارة العبيد: ١٠١، ١٠٩، ١٣٧، ١٣٧، 131 : 031 : 731 : 001 : VO1 : بوانيه/ فيلكس هوفويه : ٢١٦ . . 174 . 177 . 170 . 17£ . 17٣ بوتوا/ مملكة : ١٤٥ ، ١٦٩ . . 144 بوجندا/ مملكة : ٩ ، ١٥٧ ، ١٧٩ . الترانسفال: ۱۷۳، ۱۸۷، ۱۹۰، ۱۹۸، بوجي/ مدينة : ٨٧. . 7 . 1 بورنوه / مملكة : ١٠٥ ، ١٣٤ ، ١٦٣ ، ١٩٧ . تركيا : ٤٣ . بوروندی : ۱۲۷ ، ۱۶۹ ، ۲۰۳ ، ۴۱۵ . ترنيفاين: ۲۹. يوسا: ۱۵۸، ۲۷۵. تسوانا: ۱۹۳. البوشمن / قبائل : ٣٠، ٥٩، ٣٣، ١٤٩ ـ تشاد [بحيرة/ ودولة]: ٤٣ ، ٧٩ ، ١٠٥ ، بولا بن آموس : ۱۱ . : 147 : 10A : 10V : 1TE : 1T. البولالا / قبائل : ١٠٥ . . 147 : 717 : 717 : 747 . بوليبيوس / المؤرخ: ٨. التكالب على أفريقيا : ١٨٥ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، بوميي / الرومانى : ٥١ . البوير: ١٤٩ ، ١٥٧ ، ١٥٥ ، ١٥٧ ، ١٦٩ ، التل المكسور: ٣١. نمبوكتو/مدينة: ١٠٥، ١١٠، ١١٣، ١١٣، . 4 . 1 . 144 : 177 : 101 : 184 . بيافرا : ۲۱۸ تنجانيقا [بحيرة وإقليم]: ١٠، ٢٢، ٢٧، . 417 . 417 . 417 . 717 . بىرتون : ۱۷۹ ، ۱۷۹ . البيزنطيون : ٧٠ ، ٨٧ . توبو/ قبائل : ۲۲۲ . بيساندوجو: ١٨٥. تونسي / قبائل : ١٤٩ .

جزر الآزور : ۱۱۰ .

جزر البولينيز : ٧٠ .

جزر تبدرا: ۸۰.

جزر رأس ثيرد: [أنظر أيضاً الرأس الأخضر/ وكيب ثيرد]: ٢٢١.

جزر ساوتومی وبرنسیب / مجموعة : [أنظر أیضاً ساوتومی وبرنسیب] : ۱۳۷ .

جزر الكنارى: ٦٥، ١١٠.

جزيرة أرجوين : ١١٠ .

جزيرة فرناندو بو: [أنظر أيضاً فرناندو بو]: ۲۱۲، ۲۱۲.

جزيرة ماديرا : ١١٠ ، ١٣٧ .

جزيرة مايوت : ١٧٣ ، ٢٢٢

جعفر نمیری : ۲۱۷، ۲۱۸.

جال عبدالناصر: ٢١٧.

جمعیات سریة : ۸۳ .

جمهورية أفريقيا الوسطى : [أنظر أيضاً امبراطورية أفريقيا الوسطى ] : ۲۱۷ ، ۲۲۲ .

الجمهورية العربية المتحدة : ۲۱۲، ۲۱۲.

جنادل النيل : ٤٣ ، ٤٥ ، ٩٩ ، ٩٥ ، ١٢٥ ، ١٩٠ .

جنوب أفريقيا : ۱۹۳، ۱۹۸، ۲۲۱، ۲۲۰. جنوب غرب أفريقيا : ۱۹۰، ۲۰۳، ۲۱۵، ۲۲۱.

چوان چوزیف : ۱۱ .

توجو: ۱۹۰، ۲۱۲، ۲۱۹.

توجولاند: ۲۰۳.

توركانا / بحيرة : ٢١ ، ١٤٩ .

توكولور / قبائل : ٨٥ .

نىقى: ١٢٩.

تيودور الثانى / ملك الحبشة : ١٨٤ .

[ث]

الثدييات: ١٧

الثورة المهدية : ١٩٠ .

[5]

الجابون : ۱۸۷ ، ۱۸۹ ، ۲۱۲ .

جادش / قادش : ٦٥ .

الجالا/ قبائل: ١٣٤.

جامبيا: ١٤٦، ١٥٨، ٢١٥.

جاوه: ۲۹.

جبال أطلس: ١٧٠، ١٧٣.

جبال الألب: ٥٢.

جبال دراکتربرج: ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۷۳.

جبل طارق/ مضيق: ٦٥، ٦٧، ١٠١.

جده: ۷۹.

الجرابيات / الحيوانات ذات الكيس : ١٧ ، ١٩ .

744

[خ]

خاسو: ۱۵۱.

الحنديوي إسماعيل: ١٨٠، ١٨٣، ١٨٤.

الخرطوم: ۱۷۹، ۲۱۸.

الخلفاء الراشدون: ٧٣.

الخلافة العباسية / العباسيون : ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٣ .

خليج سالدانها : ٣١ .

خليج عدن: ۲۱، ۳۵، ۲۲.

[4]

الدار البيضاء: ٢٩.

دارفور: ۹۰، ۱۳۴، ۱۶۲، ۱۰۱، ۱۸۳،

. ۲۰۳ ، ۱۹۸ ، ۱۹۷

دارون / تشارلس : ۲۰ .

الدانوب / نهر: ٥٥ .

داهومي [المملكة/ والدولة]: ۱۲۲، ۱۲۲،

.711 , 771 , 717.

دلتا النيل: ٦٥.

دلجادو/ البرتغاني : ٩ .

دنتلة: ۲۷، ۲۲، ۹۰.

الدنكا/ قبائل: ١٦٣.

الدنماركيون: ١٦٤.

دولة أورانيج الحرة : ١٨٦، ١٨٧، ٢٠١

ديلاقوس: ٩.

دينجاني / الملك : ١٦٩ .

دیوجو کاو : ۱۱۷ ، ۱۱۸ .

جوبا الثانى/ الملك : ٥٥، ٦٠.

جوبير: ١٠٥، ١٢٢.

جوستنيان / الامبراطور : V۳ .

چولیوس نیریری : ۲۱۸ ، ۲۱۸ .

جوموكينياتا : ۲۱۸ ، ۲۱۸ .

جون الثاني / ملك البرتغال : ١١٧ ، ١١٨ .

يجون الرابع/ ملك الحبشة : ١٨٤ .

جوندوانالاند: ۱۷ ، ۱۹ .

جوندوكورو: ١٧٩.

چىيوتى : ۲۲۲ .

جیرت شیزی : ۱۱ .

يجيني/ مدينة : ١٠٥، ١١٠، ١١٣، ١٦٢.

[ح]

الحاج عمر . ۱۷۳ ، ۱۸۵ ، ۱۹۶ .

الحاميون : ٣٥ .

الحبشة: ٤٦، ٦٠، ٢٩، ٧٧، ٢٧، ٨٩،

01, 441, 041, 141, 341,

444 4 144 4 14E 4 1AE 4 1AT

. Y • A

الحبيب بورقيبة : ٢١٦.

الحرب العالمية الأولى: ٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٤،

. 414

الحرب العالمية الثانية : ٢٠٧ .

حزب الكافير: ١٥٧.

الحفصيون: ٩١.

حوض الكونغو : [أنظر نهر الكونغو / ونهر زائير] :

٣٥

الحيثيون: ٤٣.

ريون / شلالات: ١٧٩.
ريو مونى: ٢١٦.
ريونيون / جزر: ١٣، ١٤٦.

[ [ ]

[ [ نير [ نير [ نير / ودولة] : ٣٥، ٥٥، ٩٥، ١٩٠ ، ١١٠ ، ١٩٠ ، ١٨٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠

زناته/ قبائل: ۸۹، ۹۱. زنجبار [جزیرة/ واقلیم]: ۱۰، ۲۱، ۱۷۳، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۹۱۰ ۱۲۱۰، ۲۱۹.

. 100 : 150 : 41 : 10

الزولو/ قبائل : ۱۲۱ ، ۱۲۹ ، ۱۸۷ . الزیانیون : ۹۱ . الزیریون : ۸۵ ، ۸۷ .

زىلم: ١٢٥.

الزيمبا / قبائل : ١٣٤ .

زیمبابوی / زیمبابوی الکبری : ۹۱ ، ۱۱۰ ، ۲۲۱ .

راداما الأول/ الملك: ١٦٧.

رأس براسوم : [ انظر أيضاً رأس دلجارو ] : ٦٦ ، ٩٧

رأس بوچادور: ۲۳، ۹۷، ۱۰۹، ۱۱۰.

رأس جاردافوی : ٦٦ .

رأس دلجادو: ٦٦ ، ٩٧ .

رأس الرجاء الصالح : ١١٨ ، ١٢١ .

رأس سانتا كاترينا : ١١٤ ، ١١٧ .

رأس سانتا ماريا : ١١٧ .

رأس الصليب: ١١٨.

رأس العطور [أنظر أيضاً رأس جاردافوى]: ٦٦. رأس ثيرد / الرأس الأخضر / كيب ثيرد: ١٣،

راند: ۱۹۸.

الراين / نهر : 🐽 .

الرباط: ٢٩، ٨٥.

ريطه: ٦٦.

الرچاف : ۱۹۷ .

رشاش مكسم: ۱۸۷.

رواندا: ۱۳۷، ۱٤۹، ۲۰۳، ۲۰۵.

روبرت / المؤرخ : ٩ .

روديسيا / روديسيا الشهالية/ روديسيا الجنوبية : ١٩٨، ١٦٩، ١٩٨، ١٩٨، ١٩٨، ١٢٩.

روكوا / بحيرة : ٢٢ .

الرومان: ۸، ۵۹، ۹۵، ۹۵، ۹۳، ۳۲، ۲۹، ۷۷، ۷۷.

277

#### [ س]

ساحل الذهب: ١٤٦، ١٤٩، ١٦٤، ٢١١. ساحل العاج : ٩، ١٠، ١٩٧، ٢١٢، ٢١٦. سَاحَلُ العبيد: ١٤٥. الساحل العشي : ٣٩ ، ٤٣ ، ٢٩ ، ٢٧ ، ٩٧ ، 011 211 211 271 271 271 ساحل القرفة: ٦٥. سالازار: ۲۲۱. ساموا: ۷۰. اساموری توری : ۱۸۵ ، ۱۹۶ ، ۱۹۷ . الساميون: ٣٥، ٤٩. ساو تومی وبرنسیب / مجموعة جزر : ۱۶ ، ۲۲۱ . سبتة: ١٠٩. سبيك : ١٧٦ ، ١٧٩ . ستانلی/ هنری مورتون : ۱۷۹ ، ۱۸۳ ، ۱۸۷ ، السدود/ منطقة : ۲۲ ، ۹۰ . سرجون الأكبر/ الملك : ٤٣ . السكالاقا: ١٤٦. السلوقيون : ٥١ . سلمان / الملك : ٩٠ . السنغال [نهر / ودولة / وإقليم ] : ٩ ، ٥٦ ، ٧٠ ، 

السنوسي / الملك : ۲۱۷ . السنوسية : ۲۷۳ .

. 117 . 117

السنوسيون : ٢٠٣ .

السواحيلي / لغة : ٧ .

سوازیلاند : ۲۰۷ ، ۲۱۵ .

سواكن : ۱۸۳ .

سوبا [مملكة/ وإمارة] : ۱۲۲، ۱۲۲.

السوتو/ قبائل : ١٦١، ١٦٩، ١٧٠، ١٩٣.

سوجاً / القس الأفريق : ١٠ .

السودان : ۲۹ ، ۲۳ ، ۷۷ ، ۷۹ ، ۸۹ ، ۹۵ ،

. 184 . 17. . 1.4 . 1.1 . 44

(41, 471, 471, 471, (17)

7.7 × 117 × 717 × 717 × 117 .

السوسو/ قبائل: ۸۹، ۹۱.

سوفالا/ سُفالِة الزنج/ مدينة : ٩٧ ، ٩٧ ، ١٢١ .

سوكوتو/ مدينة : ١٦٢ .

سومطرة : ٧٠ .

سوندياتا / الملك: ٩١.

السونغاي [مملكة / وقبائل ] : ۷۹ ، ۸۷ ، ۹۱ ،

. 177 . 177 . 117 . 1.0

السونينكي/ قبائل : ٥٦، ٧٦، ٧٩، ٨٩.

السويس: ۸۷.

سيجو/ مملكة : ١٤٩، ١٥١، ١٥٨.

سيچيلاسا/ مدينة : ٨٥، ١٠١ .

سيراليون: ١١٠ ، ١٦٤ ، ٢١٥ .

سیر جون جرای : ۹ .

سیرینایکا / برقة: ٤٩، ٥٥، ٧٣، ٨٥، ٨٧،

. 4.4 . 4.1 . 147 . 149 .

سیسل رودس: ۹، ۱۹۳، ۱۹۱۱، ۱۹۸.

سيشل/ جزر: ١٣.

سيفاوا / قبائل : ٨٩.

سیکوتوری : ۲۱۶.

سينا : ١٢٩ .

سيوه: ۵۱.

1 ش ]

شاری / نهر: ۱۷۵.

شاكا/ الملك: ١٦١، ١٦٩.

شاما : ۱۲۹ .

شامبانزی : ۲۵ .

شبه الجزيرة العربية : ٢١، ٣٥، ٤٩، ٧٣،

الشرق الأدني : ٣٩، ٤٥، ٤٩، ١٠١ .

الشعوب الأندونيسية : ٦٩ .

الشعوب التشادية : ٤٣ ، ١٠٥ .

الشعوب النيلية الصحراوية : ۳۵، ۵۳، ۷۹، ۷۹. ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۲۹، ۱۶۹، ۱۵۰.

شلال جوبا: ٧٥.

اَلشُونًا ﴿ مُلكَةً / وَقُبَائِلَ يَا : ٩٢ ، ١١٠ ، ١٤٥ ،

. 14. 4 174

شيخ أحمدو: ١٩٤، ١٩٧.

الشيعة : ٨٣.

[ ص ]

صحراء كالاهارى: ٣٥، ٥٩.

صقلة: ٥٤٠

الصليبيون : ۸۷ ، ۸۹ ، ۹۲ ، ۱۲۰ .

747

صمويل بيكر: ١٨٣، ١٨٤، ١٩٣.

صمویل چونسون : ۱۰ .

صنهاجه / قبائل : ۷۰ ، ۷۷ ، ۸۳ ، ۸۵ ، ۸۹ .

صور: ٤٥، ٥٠.

الصومال / الصوماليون: ٦٥، ٨٧، ٥٨، ٥٩، ١٩٤، ١٩٤، ٢٠٣، ٢٠٣، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٢١، ٢٢١، ٢٢١،

الصين : ٢٩ .

[ ض ]

ضيافانو: ٨٩ .

[ 4 ]

الطاسيلي/ قبائل: ١١٤.

طنجة : ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، ۲۰۶ .

طهرةا / الملك: ٤٥.

الطوارق/ قبائل: ٧٩، ١٤٩، ٢٢٢.

[3]

عثمان دان فوديو/ الملك : ١٦٢ .

العثمانيون : ۱۲۰ ، ۱۲۹ ، ۱۲۳ ، ۱۶۹ ، ۱۶۹ ، ۱۷۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹

. ۲۰۳ ، ۲۰۱ ، ۱۸۳

عدال / عدولي / أدوليس : ١٢٥ ، ١٧٩ ، ١٣٤ .

عدن: ۱۲۵، ۱۸۳.

غينيا البرتغالية : ٢٢١ .

غينيا بيساو: ۲۲۱.

غینیا کوناکری : ۲۱۳ .

#### [ • ]

فاروق الأول/ الملك: ٢١١٢.

. آناسکو ده جاما : ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۲۹ .

فاشوده : ۱۹۷ .

الفاطميون: ٨٣، ٨٥، ٨٩.

الفانتي/ قبائل: ١٦٤.

الفانج / قبائل: ١٨٩.

الثاندال: ١٥، ٢٦، ٧٧.

الفوات / نهر : ٥٥ .

فرانسيسكو لاسيردا: ١٥٨

القرس: ٤٩، ٥١، ٧٧، ٧٠.

فرناندو بو/جزيرة ١٤١، ١٦٥، ٢١٦.

الغرنسيون: ١٤١، ١٤٩، ١٥٧، ١٦٣،

. ۱۸۷ . ۱۸۹ . ۱۸۰ . ۱۷۳ . ۱۷۰

PAL 3 3PL 3 VPL 3 LIY 3 TIY 3

117 4 717 417 417 417 417 417

. YYY

فریتارن : ۱۲۵ ، ۱۲۵ .

فزان/ واحات: ٥٥، ٢٦، ١٦٣، ١٧٠،

. ۱۷۳

فلسطين: ٣٩، ٣٤، ٥١، ٨٣، ٨٧، ٩٢.

فوتا تورو : ۱۵۱ .

نوتا جالون : ۱۳۰ ، ۱۰۱ ، ۱۹۶ .

القودو/ عقيدة: ١١.

العدوان الثلاثي : ٧ .

عدوه : ۱۹۸ ، ۲۰۷ .

العراق: ٨٧.

العرب: ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۷۷، ۲۷، ۲۷،

....

عرب بيت عبد الله / قبائل : ۱۲۲ ، ۱۲۲ .

عرب جهينة / قبائل : ٩٥ ، ١٢٢ .

عرب الشاوية / قبائل : ١٣٠ .

عصب: ۱۸۹.

عصبة الأم : ٢٠٣، ٢١٥.

عصر البرونز: ٤٦.

عصر الحديد: ٤٦، ٥٩، ٦٣.

العصور الجليدية : ٢٥ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٥ .

العصور الحجرية [القديم والوسيط والحديث]:

. 90 , 72 , 90 , 77 , 90 ,

على الأكبر/ الملك: ١١٣، ١١٢.

المُمَانيون / عُمَان : ١٤١ ، ١٤٦ ، ١٦٣ ، ١٧٠ ،

. 177

عيدي أمين : ۲۲۲ .

### [ غ]

غانا [المملكة القديمة / والجمهورية ] : ٧٦ ، ٧٩ ، ٩١ ، عانا [المملكة القديمة / والجمهورية ] : ٧٦ ، ٩٧ ،

371 3 117 3 717 3 817 3 717 3

. YYY

غوريللا: ٢٥.

غينيا: ۱۱۳، ۱۲۹، ۱۷۰، ۱۸۷، ۱۹۴،

. 411

الفولاني / قبائل : ٥٦ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٥١ ، ١٥١ ،

أقولتا السوداء: ١١٥، ١١٣.

قُولتا العليا: ٥٦ ، ٢١٢ .

الفونيج [مملكة / وقبائل ] : ۱۲۲ ، ۱۲۹ ، ۱٤۹ ، ۱۹۱ .

شیکتوریا / بحبیرة : ۲۱، ۲۲، ۲۹، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۹۵، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹، ۱۸۹

ڤيكتوريا / ملكة انجلترا: ١٨٤.

الفينيقيون/ فينيقيا : ٤٥ ، ٤٩ ، ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٥ ، ٦٧ .

#### [ق]

القاهرة: ٨٣، ٨٥، ٩١، ١٥١.

القبائل الجرمانية: ٦٩.

قدماء المصريين : ٧٥ ، ٣٦ ، ٤٠ ، ٤٣ ، ٤٥ ، ق. ٦٧ .

القرد الأفريق : ٢٠ .

القرد العربي: ٢٥.

القرطاچيون / قرطاچ : ٨، ٤٥، ٩٩، ١٥، ١٥، ١٥، ٥٥.

القرن الأفريق: ٦٠، ٨٩، ١٣٤، ٢٠٧، ٢٧٠.

القردة العليا: ١٩، ٢٥.

القرود: ١٩، ٢٠.

القرود الأمريكية : ١٩ ، ٢٥ .

قرود الإيب : ٢٦ .

قرود البابون / الربَّاح : ١٩ .

قرود بابيون : ۲۵ .

قرود الچيبون : ۲۵ .

قرود الشاكيا : ٢٥ .

القرود العنكبوتية : ١٩ .

قرود القشة : ١٩، ٢٥.

قرود الليمور: ١٩ .

قرود المارموست : ۲۵ .

قرود المانكي : ١٩، ٢٥، ٢٦.

قرود المكَّاك : ١٩ ، ٢٠ .

قرود الميمون : ٧٠ .

قرود الحبَّار : ١٩ .

آبيز: ٤٩.

قناة السويس : ۱۸۰ ، ۱۸۳ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ،

القوطيون: ٦٩ ، ٧٣ . القوقاز: ٨٧

, قیصر / یولیوس : ۵۱ ، ۷۵ .

#### [ 4]

كاتسينا : ١٠٥ ، ١٢٢ .

كارل رياندۇرف : ١٠ .

کازمی/ قریة : ۱۵۸ .

كالنجين/ قبائل: ٩٥.

الكاميرون : ٥٥ ، ١٨٧ ، ١٩٠ ، ٢٠١ ،

717 , 717 , 017 , 717 .

كانم/ مملكة : ٧٩ ، ٨٩ ، ١٣٤ .

کانو: ۱۰۵، ۱۲۲.

الكافورى / قبائل : ۷۹ ، ۱۰۵ .

كردفان : ٩٥ ، ١٤٩ ، ١٥١ .

کریستوفر ده چاما : ۱۲۳ .

كريستوفر كولوميوس : ۱۲۱ ، ۱۲۰ .

كرونيكال : ١٢ .

كعرتا: ۱۷۳، ۱۸۵، ۱۹۱، ۱۹۷.

كلاريدچ/ البريطاني : ٩ .

كىبىلى: ١٨٦، ١٨٧.

کندا: ۲۰

کوامی نکروما : ۲۱۸ ، ۲۱۸ .

كودوك : ١٩٧ .

الكوشيون / النوبيون / النوبة : [أنظر أيضاً النوبيين والنوبة ] : ٣٦ ، ٤٦ ، ٥٥ ، ٤٦ ، ٥٥ ، ٥٠ ، ٣٦ ، ٦٩ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٩٥ ،

كولين ماكيڤيدى : ١١ .

كوماسي/ قبائل : ۱۲۹، ۱۸۵.

كوموروس / جزر القمر: ١٤، ٩٧، ٩٧، ١٧٣،

الكونغو [مملكة/ ونهر]: [أنظر أيضاً زائير]: ١٩٧ ، ١٩٨ ، ١٤٥ ، ١٥٨ ، ١٩٩ ،

API . 1.7 . 717 . 717 2 AIY .

كويليانى / مدينة : ١٢٢ .

کیب تاون : ۳۱ ،

الکیب: ۱۶۱، ۱۶۹، ۱۹۳، ۱۹۷، ۱۹۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۸۲، ۱۲۰۱، ۲۰۱،

كِبْغُو / بجيرة : ٧٧ .

كيلوا/ مدينة : ٩٧ ، ١٠١ .

کینیا: ۲۱، ۹۹، ۱۶۹، ۲۰۳، ۹۲۹، ۲۱۳، ۲۱۹،

كينيث كواندا: ٢١٦، ٢١٨.

[ 5]

لادر: ۱۹۷، ۲۰۱.

لاجوس : 1۸۹ .

لاتدر/ الأخوان : ١٧٥ .

لاوراسيا : ١٧ .

لبنان: ٦٥.

لغة الأكان: ٥٦.

لغة الإيجبو: ٥٦.

لغة الجيز: ٤٩.

لغة القرقعة / الطقطقة : ٥٩ ، ١٦١ .

لغة الكرو: ٥٦ .

لغة الكوا : ٥٦ .

ماشونا لاند : ١٩٤ .

ما قبل القرديات: ١٩.

الماكولولو/ قبائل : ١٦٩.

مالاجاس : ۹۷ ، ۱۹۹ ، ۲۱۲ .

مالا*وى*: ١٦٩، ٣١٥، ٢١٦.

المالطيون: ١٧٣.

مالي [مملكة / وامبراطورية / وجمهورية ] : ٧٩،

مالیندی: ۱۳۲، ۱۳۴.

المالينكي/ قبائل: ٥٦، ٧٩، ٩١.

الماندى/ قبائل : ٥٦، ٧٩، ٩١، ١٤٩، ١٤٩، ١٤٩.

الماندينجو/ قبائل : ٧٩ .

مانزیکرت / موقعة : ۸۷.

مانسا كانكان / الملك موسى الأسود: ٩١.

مثلث عفار: ۲۱.

مجموعة غرب الأطلنطي / لغات : ٥٦ .

مجدلا/ قلعة : ١٨٤.

محمد بللو: ۱۹۲.

محمد توري / الملك : ۱۲۲.

عبد 🏙 : ۷۳ ، ۸۳ .

محمد العزب موسى : ١١

لغة المالاجاسي : ٦٩ .

لقُنجستون : ۱۸۳ ، ۱۸۹ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳

. 194

اللغات الحامية : ٤٣ .

اللغة الڤولتية : ٥٦ .

اللغة الماندية : ٩١ .

اللو/ قبائل: ١٣٣.

اللوزي / عملكة: ١٦٩.

لوالابا/ نهر: ١٨٣ .

لواندا: ۱۲۹، ۱۶۱.

لييا: ۲۰۳، ۲۰۷، ۲۱۱، ۲۲۷، ۲۲۲.

ليبريا: ١٦٤، ١٦٥.

ليسوتو : ۲۱۰ .

ليوبولد سنجور : ٢١٦ .

ليوبولد/ ملك بلچيكا : ٩، ١٨٧، ١٩٠،

. \*\* 147

[ • ]

ماتابيليلاند: ١٩٤.

الماداي / قبائل : ٩٠ .

ماراڤن [مملكة / وبحيرة ] : ١٣٤ ، ١٦٩ ، ١٧٥ .

مارتی / المؤرخ : ٩ .

الماساي / قبائل : ۱۲۹ ، ۱۸۰ .

ماسينا: ١٦٧، ١٨٥.

Y .

محمد علی باشا : ۱۹۲ ، ۱۹۳ ، ۱۷۰ ، ۱۷۵ ،

المحميات : ١٦٤ ، ١٨٣ ، ١٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩٣ ، ٢٢٢ .

مدعشقر [ الجزيرة / والمدغشقريون ] : ١٤ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٧٣ .

المديرية الاستواثية : ١٨٣ ، ١٩٠ ، ١٩٧ .

مِدِينَة : ١٧٣ .

المرابطون: ١٨٧، ٨٩، ٩١.

مراكش : [أنظر أيضاً المغرب]: ۳۵، ۸۰، ۸۳، ۸۵، ۹۱، ۹۲.

المروج العليا : ١٦١، ١٦٩، ١٧٠.

٠, ٦٦ ، ٤٩ : ٢٦ .

مرينا / مملكة · ١٦٢ .

781 3 PAL 3 191 3 791 3 V-Y 3

1173 7173 7173 4173 477.

مصوع: ۲۵، ۱۲۲، ۱۲۹، ۱۸۳، ۱۸۴.

معركة الكزار الكبير: ١٣٣.

معركة الملوك الثلاثة : ١٣٣ .

معمر القذافي : ٢١٧ :

المغرب: [أنظر أيضاً مراكش]: ٣٩، ٣٣، ٥٦، ٧٥، ٧٩، ٨٠، ٨٨، ٨٨، ١٩، ١٠١، ١٠٩، ١١١، ١١٣، ١٣٧، ٢٠١، ٢٠٣، ٢٠١، ٢١٢،

مقدونيا : ٥١ .

مقدیشیو: ۸۷، ۱۰۱.

. ۱۷۱ ، ۱۰۱ ، ۹۱ ، ۲۲ ، ۲۷۱ .

مكسيم/ مدفع رشاش: ١٨٧.

الماليك: ۲۲، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۵۱، ۱۰۱، ۱۳۲.

منابي / مملكة : ١٤٦ .

مناجم الملح الصخرى: ٧٥.

المنصور: ١٣٣، ١٣٤.

منطقة البحيرات: ١٧٥، ٢٧٦.

منظمة الوحدة الأفريقية : ٢١٩.

منيليك / ملك الحبشة : ۱۹۸ ، ۱۹۸ . المهدى : ۸۳ .

المهدية / مدينة : ٨٣.

اللهدية / والمهديون : ١٩٠ ، ١٩٤ ، ١٩٧ .

موتابا / مملكة : ١١٠ ، ١٤١ ، ١٤٥ .

موتسا/ الملك : ١٧٩.

مؤتمر برلين : ١٩٠ ، ١٩٣

موبوتو/ الجنرال : ۲۱۶.

الموحدون : ۸۹ ، ۹۱

موریتانیا : ۹۲، ۵۰، ۹۰، ۲۹، ۲۹، ۸۸،

777 6 717

موريشيوس / جزر: ١٣.

موسوليني : ۲۰۷ .

مُوسِي / قبائل : ٥٦ .

موسى الأسود/ الملك موسى مانسا كانكان : ٩١ .

مونجو بارك: ١٥٨، ١٧٥.

مومياسا : ۱۰۱ ، ۱۲۲ ، ۱۳۴ ، ۱٤۱ ، ۱٤٦ .

مونروڤيا : ١٦٥ .

ميزويوتاميا / العراق : ٤٣ .

مينا / الملك : ٤٠ .

[ 3]

ناتال : ۱۲۹ ، ۲۰۱ .

ناميبيا: ۱۶، ۱۳۰، ۲۲۱

نباتا: ٤٩، ٥٥.

نخاو/ الملك : ٨، ٧٧.

نظرية التعلور : ٢٥ .

نهر السمك الأعظم: ١٦٨، ١٦١.

سر لوالابا : ١٧٩ .

نوسی بی : ۱۷۳ .

727

النوك / قبائل : ٥٢ .

نوميديا : ٥١ ، ٥٧ ، ٥٥ .

النوير/ قبائل : ١٦٣ .

نیاسا / بحیرة : ۲۲ ، ۱۹۹ ، ۱۰۵ ، ۱۷۹ ، ۱۹۶

نياسالاند: ٢١٥.

النيجر [تهر/ ودولة/ وأقاليم]: ٩، ٤٣، ٥٦،

٠ ١٨٦ ، ١٧٥ ، ١٦٥ ، ١٨١ ، ١٨٨

391 3 791 3 717 3 777.

ئىچىريا: ٩، ١٠، ٥٩، ٥٦، ١١٣، ١١٥، ١٤٥، ١٩٤، ٢٠١، ٢٠٠، ٢١١، ٢١١، ٢١٨، ٢١٨.

نيرون / الامبراطور: ٦٦.

النيل [النهر/ والوادى/ والحوض/ والمنابع]:

PY . 07 . 77 . PY . 10 . 77 .

. 100 . 10V . 170 . 1.0 . 4V

. 14. . 184 . 18. . 184 . 187

. 147 4 144

النيل الأبيض : ٤٥ ، ٥٥ ، ٦٦ ، ٩٥ ،

· 184 · 140 · 177 · 178 · 177

. 197 . 197

النيل الأزرق : ٤٥ ، ١٢٢ .

نيل ڤيكتوريا : ١٧٩ .

نيوزيلاندا: ٧٠.

واحات فرَّان : ٥٠ ، ٦٦ ، ١٦٣ ، ١٧٠ ، ١٧٣ .

[ی]

اليوروبا / قبائل : ١٠، ٩٥، ١٤٥، ١٤٩،

. 177

واحة جغبوب : ۱۷۳ . هانيبال : ۲۰ . واحة الكفرة : ١٧٣ . هاوای : ۷۰ . الواداى [مملكة / وقبائل]: ۱۲۲، ۱۷۳. هايدلبرج : ۲۹ . وادي الأردن : ٣٩ . الهريرو/ قبائل : ١٣٠ . وادی دراع: ۷۵. هضبة الحبشة : ٢١ . والاتا/ مدينة : ٨٩، ٩١. الهند: ١٥.

الوجه البحري / مصر: ٤٠ ، ٤٥ . هنری الملاح : ۱۰۹ ، ۱۱۰ . هنریش بارث : ۱۷۵ . الوجه القبل / مصر: ٤٠، ٤٥، ٨٣، ٩٥، هواری بومدین : ۲۱۷.

الولوف/ قبائل : ٥٩ ، ١٠٥ . هوافتيح : ٣٢ . وهران : ۱۲۹ . الهوتنتوت / قبائل : ١٤٩ ، ١٦١ .

الويتو/ قبائل : ١٩٠، ١٩٣. هوتو/ قبائل : ۱٤٩.

الهولانديون : ١٤١، ١٤٩، ١٥٢، ١٦٤، . 174 اليمن : ۲۵ ، ۲۹ ، ۷۳ .

هيئة الأمم المتحلة: ٢٠٣، ٢١٧، ٢١٥.

الهوسا/ قبائل: ۱۹۲، ۱۲۲، ۱۹۲۰.

هاستنجس باندا: ۲۱۸، ۲۱۸.

هپرودوت : ۸، ۹۷.

يوليوس قيصر: ٧٥. هیلاسلاسی: ۲۲۲.

124

## محتويسات الكشساب

| ٥          | ـــ مقلَّمة المترجم                          |
|------------|----------------------------------------------|
| ۱۳         | ــ مقدمة المؤلف                              |
|            | المؤلف كولين ماكشيدي                         |
| ۱۷         | ـ منذ ۱۷۵ ملیون سنة                          |
| 14         | ــ منذ ٥٠ مليون سنة                          |
| Y1         | سد منذاً ۳ مليون سنة                         |
| Y0         | سـ منذ ١٠٥٥ مليون ستة                        |
| 44         | ــ منذ نصف عليون سنة                         |
| ۳۱         | ـــ منذ ٥٠٠٠ سنة قبل الميلاد                 |
| ٣٥         | ــ سنة ٥٠٠٠ قبل الميلاد                      |
| ۳ <b>٩</b> | ـــ سنة ۲۷۵۰ قبل الميلاد                     |
| 14         | ــ سنة ١٢٥٠ قبل المميلاد                     |
| io         | ب نسنة ١٩٩٠ قبل المعلاد                      |
| 14         | ــ سنة ٥٠٠ قبل الميلاد                       |
| ٥١         | ــ سنة ٢٠٢ قبل الغيلاد                       |
| ٥٥         | سرسنة ١ ميلادية                              |
| 09         |                                              |
| 74         | خـ سِنة (۲۰۰ م                               |
| 70         | ــ افريقيا صنة ٢٠٠م ق نظر الجغرافيين القلماء |
| 14         | ــ سة ١٠٥٠م                                  |
| ٧٣         | سَاعَة ١٥٠مُ                                 |
|            |                                              |

| 10        | ـ سنة ۲۵۰م                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>74</b> | <u>ــ سنة ٩٠٠م</u>                                                  |
| ۸۳        | <b>ــ سنة ٩٧٥م</b>                                                  |
| ۸٥        | <u>ت سنة ١٠٥٥م</u>                                                  |
| ۸٧        | ــ سنة ١١٠٠م                                                        |
| ۸٩        | ــ سنة ١٢٠٠م                                                        |
| 41        | ــ سنة ۱۳۰۰م                                                        |
| 90        | ـ سنة ١٣٥٠م ١٣٥٠م                                                   |
| 4٧        | ــ افريقيا فى نظر جغرافيي العصور الوسطى [سنة ١٣٥٠م]                 |
| ۱۰۱       | ــ رحلات ابن بطوطه [ ١٣٢٥ ــ ١٣٥٣م ]                                |
| ٥٠١       | ــ سنة ۱۶۰۰م                                                        |
| 1 • 4     | ـ سنة ١٤٦٠م                                                         |
| ۱۱۳       | ــ سنة ١٤٧٥م                                                        |
| 117       | ـ الرحلات البرتغالية من عامي ١٤٨٧ ـ ١٤٨٨م                           |
| 141       | ـــ رحلة ثماسكو ده چاما إلى الهند ١٤٩٧ــ ١٤٩٨م                      |
| 140       | ـ سنة ١٥٤٠م                                                         |
| 174       | ــ سنة ١٥٧٥م                                                        |
| 144       | ــ سنة ۱۹۰۰م                                                        |
| 147       | ــ السكان والطرق التجارية سنة ١٦٠٠م                                 |
| 181       | ـ سنة ۱۹۹۰م                                                         |
| 160       | ـ سنة ۱۷۰۰م ,                                                       |
| 144       | ـ سنة ۱۷۵۰م                                                         |
| 101       | ــ سنة ١٨٠٠م                                                        |
| 100       | ـ التوزيع السكالى سنة ١٨٠٠م                                         |
| 104       | ــ افريقيا في نظر الحغوافيين الأوروبيين سنة ١٨٠٠م                   |
| 171       | ـ سنة ۱۸۳۰م                                                         |
| 174       | ـ سنة ۱۸٤٠م                                                         |
| 174       | ـ سنة ١٨٥٦م                                                         |
| 140       | ـ افريقيا في نظر الجغرافيين الأوربيين سنة ١٨٥٦م                     |
| 144       | ـ الاستكشافات الأوربية لمنطقة البحيرات بشرق افريقيا [١٨٦٠ ـ ١٨٧٣ م] |
| ۱۸۳       | ـ سنة ۱۸۷۸م                                                         |
| 1/4       | ـ سنة ١٨٨٥م                                                         |
| 194       | ـ سنة ١٨٩٠م                                                         |

| 147 |   |      |        |         | ــ سنة ١٩٠٠م .       |
|-----|---|------|--------|---------|----------------------|
|     |   |      |        |         | _ سنة ١٩١٤م          |
|     |   |      |        |         | _ سنة ١٩٢٥م          |
| 4.4 |   |      |        |         | _ سنة ١٩٥٠م          |
| *** |   |      |        |         | ـ سنة ١٩٦٠م          |
| 410 | - |      |        |         | _ سنة ١٩٧٠م          |
| 440 |   | <br> | <br>۲م | سنة ٠٠٠ | ـ التوزيع السكالى    |
| 447 |   |      |        |         | ،<br>ـ فهرس تصنيفي إ |

#### كتب للمترجم

#### أولاً: في الفن والأدب والتاريخ:

- ١ ألوان من النشاط المسرحي في العالم.
  - ٢ ـ خيال الظل والعرائس في العالم.
    - ٣\_ زرع النوى ـ رواية أدبية ، .
- ٤ ـ الرقص والحضارة ـ و دراسة تاريخية . فولكلورية . إثنولوجية ٩ .
  - هـ مساخر من العاصمة والأقاليم «مجموعة قصصية».
  - ٦\_ عذراء سرابيوم \_ ١ مجموعة قصصية ، [تحت الطبع].
- ٧\_ الڤودو.. وأعال السحر في افريقيا۔ « مترجم ٤ ـ تأليف : جيرت شيزي .
- ٨ الاسلام في ممالك وامبراطوريات أفريقيا السوداء ـ ١ مترجم ١ ـ تأليف : چوان چوزيف .
  - ٩\_ أطلس التاريخ الأفريق\_ (مترجم) \_ تأليف: كولين ماكيڤيدى.
    - ١٠ ــ المؤسسة العسكرية المصرية في عصر الامبراطورية ــ و مترجم ٥ ــ
      - تَأْلِيف : الدكتور أحمد قدري [ بالانجليزية ] .
        - ١١ ـ مصر والنيل في أربعة كتب عالمية .
      - ١٧ \_ أُوليفر تويست ـ « مترجم » ـ تأليف : تشارلس ديكنز .
      - ۱۳ \_ الآمال الكبرى \_ و مترجم ، \_ تأليف : تشارلس ديكنز .
    - ١٤\_ ثورة على السفينة بونتي \_ « مترجم » \_ تأليف : ولم بلاي .
      - ١٥ ـ توم سوير ـ «مترجم » ـ تأليف : مارك توين .
    - ۱٦ \_ مغامرات هکلبری فین \_ « مترجم » \_ تألیف : مارك توین .
  - ١٧ \_ رجال عظام ونساء عظيمات \_ « مترجم » \_ تأليف : ليزلى ليفيت .
    - ۱۸ ـ دیثمید کوبرفیلد ـ « مترجم » ـ تألیف : تشارلس دیکننز .
- ١٩ حقوق الانسان ـ أسئلة وأجوبة ـ د مترجم بالاشتراك مع عزة ثعلب ٤ ـ تأليف : ليا ليڤين
  - ٧٠ ـ فن الرسم عند قدماء المصريين ومترجم ٥ ـ تأليف : وليم بك وجون روس .

#### ثانياً: في الاقتصاد والعلوم البحرية:

- 1\_ اقتصاديات النقل البحري ـ وطبعتان » .
- ٧\_ أساسيات النقل البحرى والتجارة الخارجية «طبعتان».
  - ٣\_ قاموس المصطلحات الفنية البحرية .
  - ٤\_ قاموس المصطلحات التجارية الدولية.
- ۵ دراسة تحلیلیة عن عقد البیع البحری (فوب ) د محاضرات ) .
- ٦\_ عمليات نقل البضائع على سفن الخطوط المنتظمة \_ « محاضرات » .
  - ٧\_ عمليات نقل البضائع على السفن المستأجرة \_ « محاضرات » .
    - ٨ أعال الموانى وعمليات الشحن والتفريغ ـ « محاضرات » .
      - ٩ قطاع النقل البحرى فى مصر . « محاضرات » .
        - ١٠ ـ محاضرات في البيوع البحرية .
      - ١١ \_ سند الشحن .. دراسة تحليلية \_ « محاضرات » .
  - ١٢ ــ القانون البحرى ــ « مترجم » ــ تأليف : إيمانويل دفورسكي . `
    - ١٣ ــ تأجير السفن ــ « مترجم » ــ تأليف : بيرجر نوسوم .
    - ١٤ انتاجية الرصيف ( مترجم ) تأليف : دى مونيه .
- ١٥ \_ الرقابة على الأعال البحرية عن طريق الميزانية \_ ٩ مترجم ١ \_ تأليف : ج . سيموندز .
  - ١٦ سفن الحاويات والموانى المعدة الاستقبالها .. مترجم ، .. تأليف: ١. إيَّهانس.
    - ١٧ \_ حساب الوقت والعوامل المؤثرة فيه \_ « تحت الطبع » .
    - ١٨ \_ مصطلحات النقل البحرى والتجارة الخارجية \_ و أربع طبعات ، .

## المؤلف: كولين ما كيڤيدى

### ألف أيضا:

- أطلس التاريخ القديم .
- أطلس تاريخ العصور الوسطى .
   أطلس التاريخ الحديث .

## وألف بالاشتراك مع آخرين :

- أطلس تاريخ السكان في العالم .
   إ بالاشتراك مع رتشارد چونس ]
   أطلس تاريخ العالم .
   إ بالاشتراك مع ساره أطلس ما كيڤيدى ]



مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رفم الإيداع بدار الكنب ۸۷/۲۳۹۷ ۱SBN ۹۷۷ - ۱۱ - ۱۲۸۷ - ۹

بالرهم من صدور متات من الكتب في أوريا وأمريكا ، تتناول التلويخ العام للنارة أفريقيا والناريخ الخاص يعض المناطق والشعوب الأفريقية ، إلا أن العالمية العظمى من هذه الكتب لم تنزجم بعد إلى الفد العربية

وه أخلس التاريخ الأفريق ، يعتبر واحداً من أهم الكتب التي صدرت في السنوات الأحيرة . وذلك للنظة التناهية والتركيز الشديد في صباطة المعلومات الزاردة فيه . وهو أول كتاب يصدر باللغة العربية متناولاً التاريخ الأفريق في شكل أخلس مدهم بالخرائط ، وقائماً على منح ، الكرونيكال ، حبث لتناج العلومات الترخية طفا السنسلها الزمن . وهي طريقة طيد القارئ العام كما عليد الباحث التحصيص ، لأنها تنح معرفة الناريخ في شكل علمي مستحدث ، وفي شكل حكاية تنوا أحداثها وشبعهاتها على مدى ملاين علويلة من السنين ، من تاريخ أفريقها والأفريقين .